# المرا المرا

تاليب معبر للكريم (المترس

في الحضيرة القادرية غفر الله لسه ولسائر المستلين آمسين

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على رسوله ومصطفاه محمد وآله (۱) وصحبه (۲) وكل تابع له من بعده

- (۱) قول الناظم « وآله » : آل الرجل نسله ورهطه الاقربون ، وخصه الرسول بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم بمؤمني بني هاشم وبنسي المطلب في حديث تحريم الصدقات الواجبة عليهم ، وقد استعمل لكل مؤمن تقي من أمته صلى الله عليه وسلم ، كما استعمل بمعنى جميع أمة الاجابة له ، أي المؤمنين به صلى الله عليه وسلم ،
- (٢) قول الناظم « وصحبه »: اسم جمع لصاحبه صلى الله عليه وسلم : وهو من اجتمع مؤمناً بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان ولم يشترط فيه طول الصحبة ولا الجهاد معه ولا الرواية عنه ، ولا عدم تخلل المانع للدين في الحياة ، فالمؤمن به ، ثم المرتد ، ثم المؤمن بعد ذلك ، من الصحابة وهم أشرف جميع امة الاجابة لظاهر قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت للناس » ( البقرة/١١٠ ) وآيات أخرى كآية : « محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم » ( الفتح/٢٩ ) وقول تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » ( الفتح/١٨ ) وقوله تعالى : « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا

وبعد: فاعلموا بأن ماهن اصولنا في إعتقساد الديسن أساسها نص كتاب الله وعلمها فسرض علسى المكلف منظومة مسن درر ثمينسة أبياتها ألفسان مع كسور وإسمها ( جواهر الكلام) دثار فضل وشعار الشرف واللبه أرجو نفعها للديس وجعلها كسوة فضل فاخرة فإنــه الموفـــق المعيــن وبابه فتسح بالاحسسان مائدة الإنعسام عمت الامه فكيف لا لسائل مرتقب صلى عليه الله بالدوام ما بسطت موائد الانعام لقبها : « علم الكلام (۳) »وكفي

فضل من الله أتاكم بالهنا حجتها أدلية اليقين وسنة المولى رسول الله وحفظها سهل بلا تكلف قالادة الرقبة الامينة أرجو بها العفو عن القصور في إعتقاد ملة الاسلام وسام خير خلف للسلف لى ولكسل طالب أمين لي ولهم بين أنام الآخمرة وفضله معمسه معيسن للملك والجسن والإنسان عدوم يدخل يأخذ النعم خادم مولاه الرسول العربسي وآله وصحبه الكرام على براياه بفيض عسام دأبآ لاصحاب الخلوص والصفا

عنه (التوبة/١٠٠) وكذلك تدل عليه احاديث عديدة • وعلى ذلك استقرت الأمة الاسلامية فلا مجال للريب فيه باقاويل باطلة تحكى ، فان كل ذلك لا قيمة له عند هذه النصوص الواضحة • فرضي الله تعالى عنهم وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين •

(٣) قول الناظم « لقبها علم الكلام » : قال : لقبها ، لأن اللقب ما أشعر بمدحه ، بأنه علم يورث لعالمه قدة في بمدح أو ذم ، وهذا اللقب يشعر بمدحه ، بأنه علم يورث لعالمه قدوة في

موضوعه (٤) المعلوم (٥) مما علقا كال ذات والصفات والملائك والكتب التي تنزلت الى والكتب الآخر وكالقضاء واليوم الآخر وكالقضاء وغيرها من كل معلوم جرى تعريف بجملة لطيفة: اكتسبت من الأدلة التي غايته (٦) اولاً اطمئنان

بإعتقاد المسلمين مطلقا والرسل الكرام في الممالك رسله بفضله جلل علا والقدر المقرون بالرضاء مربوط اعتقادنا كما نرى علم بذي العقائد الشريفة علم بذي العقائد الشريفة تفيدنا اليقين دون شبهة لكل من في قليه إيمان

الكلام الحق لرد المبطلين وإرشاد الطالبين ، ولأنه قرر أهل التحقيق أن السماء العلوم: أعلام شخصية ، حيث وضعت لمجموعة معينة من المسائل، ثم إن من العلماء من قال: ان اسماء العلوم وضعت لمسائلها ، وهي قضايا كلية ، مثل: كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول به منصوب في النحو ، وهكذا ، ومنهم من قال: إنها وضعت للتصديق بتلك المسائل ، ومنهم من يقول: إنها وضعت للملكة الحاصلة من تكرار التصديقات ،

- (٤) قول الناظم « موضوعه » : موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ، فإن الكلمة موضوع ، وجميع مسائل النحو يبحث عن عوارضها وأحوالها ، ولو بالواسطة ، فان قول النحوي : كل فاعل مرفوع ، لفظ الفاعل يدل على اسم استدلالية فعل أو شبهه ، والاسم قسم من الكلمة فعاد البحث الى الكلمة ،
- (٥) قول الناظم « المعلوم » : اختير هذا لانه يشمل جميع ما وقع موضوعة في مسائل علم الكلام من ذاته تعالى وصفاته والملائكة والانبياء والرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر وسائر ما يقع الاستعمال له .
- (٦) قول الناظم « غايته » : غاية الشيء ما يترتب عليه وبما أن غاية مسائل

وثانيا تعليم كل طالب وثالثاً رد لكل ملحد حسب نصوص الدين واستدلال ورابعاً الفوز بالسعادة فقعنا الله به بالرحمة

مسترشد في الحق ساع راغب معاند لدينا ومفسد نقسلا وعقلا قدر المجال وهسده عاقبة العبادة فإنه ولسي كل نعمة

الكلام الاعتقاد بها لاشىء آخر ، يقال : إن غاية مسائل الكلام هـي انفسها ، دون الفقه وأمثالها ، فإن غايتها غيرها ، كالعمل في الفقه وحفظ اللسان عن الخطأ في النحو وهكذا ، وعلى ذلك فالغايات المذكورة هنا من غايات المغايات ، لا نفس الغاية الاساسية التي هي الاعتقاد ،

# بيان أسباب تأليف علم الكلام وغيره من العلوم

(١) قول الناظم «أن حسبنا ديناً كتاب الله »: خلاصة ما فيه ان مرجع الدين الاسلامي اعتقاداً وعملاً: الكتاب والسنة النبوية ، والاجماع ، والاستدلال من المجتهدين .

وفي القرآن الكريم كل ذلك • فان فيه الأمر باطاعة الله تعالى واطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وإطاعة أولي الأمر من الائمة المجتهدين ، وأمراء الحكم العادلين • وإن حصل نزاع بين المسلمين فالمرجع كتاب الله ، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وفيه الأسر الضمني باتباع إجماع المؤمنين في قوله الكريم: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ( النساء/١١٥) وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « إن المماعة رحمة والفرقة عذاب » ضلالة » ( رواه ابن ماجه ) وبقوله: « الجماعة رحمة والفرقة عذاب » ( رواه احمد بن حنبل ) • وفيه الامر بالعمل بالاجتهاد في قوله تعالى: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » ( التوبة/١٢٢ ) وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا حكم الحاكم واجتهد واصاب فله اجران ٤ واستقر على ذلك أمة الاسلام •

فكل حكم ديني يدل عليه الكتاب باحدى دلالاته الاربع أو

كذا إطاعة أولي الامر وهم وفيه تقرير للاجمساع على كفائل تقريس للاجتهساد وفيه احكام (٢) الشريعة التي والله قد خول في البيان وهمو قد بين بالإمكان ففهم الناس وقد تعلموا أتسوا بما توقف الأمور من صدر الاسلام الى زماننا من علم الاعتقاد بالاصول وسائر الفنون مما قد أتى

من لإدارة الورى عينهم حكم لدين الله حسبما انجلى من أهمل فقه حائز الرشاد جماء بها الرسول طبق الحكمة رسوله الينبوع للعرفان جميع ما يحتاج للبيان وعلموا الأناس حكما يلزم عليمه مما ناله الشعور عليمة لمقتضى إيمانتا وبالفروع (٢) شرعة الرسول تأليفه من عالم تثبتا

السنة كذلك ، وما اجمع عليه ولو إمامان مجتهدان ، وما ثبت بالاجتهاد من المجتهد ، فهو من دين الاسلام .

وأما البدعة الشرعية التي سميت بدعة وضلالة ، فهو ما خرج عن الادلة الأربعة ، وما اشتهر بين الناس ان ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة قول باطل ، فانه وإن كان بدعة بالمعنى اللغوي لكنه ليس بدعة شرعية ، وإلا لزم أن يكون جمع القرآن الكريم وتدوين السنة النبوية وانشاء المدارس وأبنية الفتوى والقضاء ، أو تأليف العلوم التي تتوقف عليها معرفة الكتاب والسنة بدعة وضلالة ، ولا يقول بذلك إلا الجاهلون ، فخذ واعمل بمقتضاه تكن من الراشدين ،

(٣) الاحكام التي شرعها الله تعالى اما اصلية واعتقادية ، والغاية منها الاعتقاد بها . واما فرعية وعملية ، والغاية منها عمل المكلف بها مثل : الصلوات الخمس واجبة .

نصواً وصرفاً ، لغية ، بلاغية فما أترا ببدعة في العسرف لأن بدعة الهوى هي التي التي كتاب ربي ، سنة الرشاد ، فان دينا خالدا في العالم (٣)

وغيرها مما ترى ابلاغه اي عرف الاسلام ولو بحرف خرج مبناها من الأربعة: اجماع امسة ، والاجتهاد، وجامعاً وثابت المعالم

 (٣) قول الناظم « فان دينا خالدا في العالم » : يعني انه لما ثبت عياناً وبرهاناً ان ادلة الدين عبارة عن الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد ، اتسع المجال لاهل العلم العادلين أن يخدموا هذا الدين في جميع جهاته بالتأليف والتفسير والتعليم والبيان • ولذلك لما رأى سيدنا على بن ابى طالب اختلاط العجم بالعرب ، والعرب غير العرباء بالعرب العرباء ،، وكثير منهم لا يعرفون لغة القرآن الكريم إعراباً وبناء ومادته اشتقاقاً ، بدأ بتأليف علم النحو • وعاونه في ذلك أبو الأسود ، واستمر ذلك وزاد الناس عليه الى أن وصلت العربية الى القمة • وألتُّف النــاس علــم الصرف لمعرفة بناء الكلمات : جموداً واشتقاقاً ، وألتَّفوا علم البلاغة لمعرفة النكات التي بني عليها العلم ببلاغة القرآن ، وعلم اصول الفقه لمعرفة الادلة التي بني عليها الفقه والاستنباط للاحكام الشرعية • وعلم اصول الدين لمعرفة العقائد الاسلامية على ضوء أدلتها • وألَّفوا علم المنطق لمعرفة طرق التعاريف والبراهين المثمرة للنتائج بوجه سليم • وعلم المناظرة لمعرفة الحق من الباطل من الأنظار فكل ذلك مما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة بالوجه الكافي • وعدم حاجة أهل عصر الرسول. صلى الله عليه وسلم لذلك لأمور:

منها: اكتفاء الناس ببيان الرسول بالوجه الكافي الوافي السهل السلم . السلم . السلم .

٩

لا يقبل الميال السي الجمود يجتهد الاهسل للاستنباط وكيف ينصاع الهدى الى الهوى حضر درس الحسن البصري (٤) من لقي الصحب الى خمسمائة طلبة مستكشفون للغطا

فيما يرى موافق الحدود في السرد والقبول لانضباط ولا يسرد قسول مفسد غوى ؟ التابعي العارف العصري واهمل علم فئة على فئة وفيهم الواصل وهو ابن عطا

ومنها: عدم استعداد الاميين لمعرفة الاصطلاحات والامور التي لم يسبق لهم العلم بها •

ومنها: اشتغالهم بالأهم الأهم ، أعنسي الجهاد لبث التوحيد ، وارشاد الانام إلى أصل الاسلام الى غيسر ذلك ٠٠٠ فلا تصغوا الى الجهال المنكرين لهذه العلوم ، فان المرء عدو لما جهل ٠

وكذلك علينا واجبات كفائية كثيرة مما يتوقف عليه أمر الاسلام والمسلمين ادارة واقتصاداً واجتماعاً وغيرها • وعليك بمراجعة الكتب الفقهية كشرح الروض والانوار ، حتى يظهر لك الحق الحقيق بالقبول •

(٤) قول الناظم «حضر درس الحسن البصري »: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: توفي الرسول عن عدد كثير من اهل الاجتهاد والفتوى من الصحابة الكرام يبلغ عددهم مئة وثلاثين او نحوها ، وكانوا يعلمون الصحابة الدين اعتقادا وعملا على ضوء الكتاب والسنة وما عندهم من المواهب الروحية الموافقة للدين ، ونشأ من التابعين كثيرون ، مثل الحسن البصري الذي يقال انه رأى خمسمائة صحابي ، وابي ادريس الخولاني في الشام وغيرهما من العلماء ، وكان الحسن يدرس من حضر عنده في البصرة وحضر عنده واصل الغير الواصل ، فاظهر مفاسد على ما ذكروا ، فطرده الحسن عن مجلسه فصار رئيس المعتزلة ،

وكان يأتي بشدوذ اللغوه فسرده الامسام ردا بملل فراح يسعى في الورى حول الفتن أتتهم النفس مع الشيطان لاسيما في الذات والصفات بعذر عدل الله (٥) والتوحيد

يجعل فوق زبد حق رغوه ومال: قد خرج عنا واعتزل حتى ابتلى الناس بذاك وافتتن بموجبات البغسي وافتتان وانحرفوا عن ظاهر الآيات قد أوجبوا الصلاح للعبيد

(ه) قول الناظم: بعذر عد "ل الله الى آخر الابيات: يعني ان الفرقة الاعتزالية تشبثوا باذيال الفلاسفة وجاءوا بعقائد فاسدة في الواقع وبعذر ان الله تعالى عدل اوجبوا عليه رعاية ماهو الاصلح للعباد ولم يمعنوا النظر في ان العدل هو رعاية الانصاف بين متخاصمين لم يكونا مملوكين للحاكم وان الله تعالى مالك جميع الكائنات ، احيائها وجماداتها و ثم لم ينظروا ما معنى الوجوب على الله ، ومسن هو الموجب عليه و

وبملاحظة توحيد الباري نفوا صفاته السبع لانها قديمة ويتعدد بها الواجب الواحد ولم يعلموا ان الفاسد هو تعدد الذوات القديمة لا وجود الذات القديم مع صفاته ، فان ذات الواجب الكامل لا يتصور بدون صفاته الكمالية ، وكذا صفاته الكاملة لا تتصور بدون قيامها بذات الواجب ، وان الاوصاف ليست اعتبارية فحسب بل معان قديمة قائمة بذاته لكنها من لوازم الذات ، فلا مجال للكلام فيها بانها عين للذات او غيرها كما ستنكشف لك ،

ونفوا علم ذات الباري بالجزئيات بحجة أنها لا تعلم بغير الحواس المادية ، وقاسوا الغائب على الشاهد ولم يتفكروا في ان الله تعالى قادر على خلق العلم في الممكنات بالحواس ، وهو متصف بالعلم بها بصفته

## الذاتية التي لا تشبه صفات غيره تعالى ٠

ونفوا ارادته للشرور بحجة ان ارادة الشر شر" وجب تنزيهه تعالى عنها، ولم يعلموا ان الشر هو اتصاف الذات بالشر لا بارادته في غيره لحكمه كخلق النار المحرقة، والماء المغرق وارادته لاحتراق اشياء بالنار، واغتراق اشياء بالماء،

ونفوا قدرة ذات الباري على مثل مقدورات البشر بحجة انه يلزم توارد المؤثرين اذا اجتمعا وبمخالفة مقدور البشر لمقدور الله اذا تفارقا ونفوا كلام الباري واتصافه به قديما وحديثا إلا بخلق الاصوات في الهواء والاشجار بحجة ان الكلام مركب من الاحرف المتعاقبة المنافية للقدم ، واعتمدوا على قياس الباري تعالى على الحوادث ولم يتفكروا في ان الباري تعالى حي بدون البنية ، عالم بدون جهاز القلب ، وسميع وبصير بدون آلات السمع والبصر ،

وانكروا رزق الناس من الحرام اذا أتاهم من الله لأن خلق الحرام حرام ولم ينظروا في ان الخلق غير الاكتساب والأكل والشرب •

ونسبوا الخلق والايجاد للعباد ، ولم يتفكروا في ان الخالق لابد له من علم بما يخلقه ، وان العبد ليس بعالم بما يعمله وانما هو كاسب ومدرك لاكتسابه .

وعددوا الاجل بحجة ان الشاب لو لم يقتل لبقي سنين ولم يعلموا ان الاجل هو الوقت المعلوم لانتهاء حياة الحي أينما كان وكيف كان فلا يتعدد ابداً ، وأخرجوا المؤمن من ايمانه ان لم يتب بحجة ان الايمان هيئة المان ا

إلا بوجه شامل كلسي وبالغسوا كالجاهل المعرور في مثل مقدورات نفس الخلق الا بعط قل لصوت في الافاق وبعدر فقدان جهاز البشر بعدر الامتزاج بالآثام بعرزق الخونة الكسابه في العمل الصالح والفساد في العمل الصالح والفساد بالطبع والهجوم للافات إن لم يتب عن كابر عصيانه إن لم يتب عن كابر عصيانه لخالق الثواب الأولى الخيرات لخالق المبدء والمعاد لخالق المبدء والمعاد لخالة الثواب الأولى الخيرات لخالة الثواب الأولى الخيرات لخالة الثواب الأولى الخيرات للمن أتى بالعمل الشنيع

وعلم ذات الحق بالجزئي نفسوا ارادته للشسرور كذا نفوا قدرة ذات الحق نفوا كلام الله بالاطلاق نفوا صفة سمعه والبصر نفوا صفة سمعه والبصر وانكروا الرزق من الحرام على خلاف نص ما من دابه ونسبوا الابجاد للعباد لعباد واخرجوا المؤمن من إيمانه واخرجوا المؤمن من إيمانه وأوجبوا المقاب للعصاة وأوجبوا المقاب للعصاة وانكروا شفاعة الشفيع

هو التصديق مع الصيانة عن المعاصي أو التوبة عنها ، ولم يتفكروا في انه يلزم فقدان المؤمن في العالم إلا ما شذ من المعصومين .

واوجبوا العقاب على العصاة بحجة رعاية العدالة والثواب للمحسنين كذلك ، وانكروا الشفاعة للشفعاء بحجة انها تدعو الانسان الى المعاصي على امل الشفاعة ، وان العفو بعد الاجرام خلاف العدالة ولم يتفكروا في ان الاثابة والعقاب من خاصة ذاته وليس لاحد علاقة فيهما وان العاصي ربما لا يتصور وجود الشفيع في المستقبل عند إقدامه على ما يكتسبه من الجرم كما لم يتفكروا في ان قبول الشفاعة فضل ورحمة من الله ، كاعطاء الاموال والاولاد والمراتب والجاه للانسان في العالم ، وكذا لم ينظروا الى النصوص الدالة على وجود الشفاعة لمن اذن له الرحمن ،

(٢) قول الناظم: وانكروا عداب قبر العاصي ٤ اي بحجه ان الميت عبارة عن جسد هامد جامد ليس له حس ولا حركة فكيف يعذب لاسيما كثير من الاموات تأكله السباع او تبلعه الحيتان او تحرق ويذر غباره في الجو • ولم يعلموا ان الروح باق وخالد الى وقت البعث والنشور وبعده الى الابد وإن الجنة والجحيم داران للخلود • كما لم يعلموا ان الجسد البرزخي مقدور للباري تعالى بأن يخلقه ويتعلق به الروح فيتعذب الميت او يتنعم فيه • كما لم ينظروا في ان الملك المأمور بالوحي قد ينزل على الرسول بالجسد الانساني •

وكذلك انكروا الحساب في الآخرة بحجة ان الله عالم بالاعمال فلا وجه له • وان الميزان يوزن به الاعيان لا الاعمال ، ولم يعلموا ان الموازين كثيرة وليست منحصرة في ميزان الباعة للمواد •

كما انهم انكروا الجسر والمرور عليه بحجة ان المرور عليه ممتنع عادة ولم يعلموا ان الناجين يعبرون كالبرق وما دونه وان الهالكين يقعون في جهنم من الجسر ، والجسر شبكة اهلاكهم وايقاعهم فيها .

وشرح هذه الامور يحتاج الى زمان ، وأسباب هذه الاختلافات كثيرة ، منها أو اهمها : ضعف ايمان الجيل البعيد عن التابعين الكرام ، وضعف علميتهم بسبب ضعف حركة التعليم ، ومنها : تعود الناس علي ، بقايا عقائدهم الفاسدة السابقة ،

ومنها وجــود الاختلافات السياسية لاسيما في وادي العراق. وما جاورها ، ومنها إلقاء جمع كثير مختف بين المسلمين مــن الحاقدين.

وغيرها مما يطول ذكره فافتكن الناس بهم ومالوا فضل من ضل غوى من قد غوى فضل من ضل غوى من قد غوى فمرت الأيام في تلك الردى فاوصلوا الغبار والبخارا وطيروا للمغرب الغرابا فوقسع المسلم في تزليزل فوقسع المسلم في تزليزل

ودخل الشيطان فيهم مكره الاسيما الفسساق والجهال الاغرو ان قد ركبوا على الهوى ما اقبح الفتنة مع طول المدى الى سماء الصحو في بخارى الى سماء الصحو في بخارى الا واحدا بل سيروا أسرابا من أسفل الوادي الأعلى الجبل ابى على مقتدى الأهواء

على الاسلام ومنها ضعف اهتمام الامراء بناحية الدين بسبب انشغالهم برياساتهم وسياساتهم •

(٧) قول الناظم حتى اتى الزمان للجبائي : وهو كان رئيس المعتزلة في البصرة في ايام ابي الحسن الاشعري ، وهو كان طالباً عنده وعلى عقيدته حتى نازعه وغلب عليه ، فاعلن رفضه وترك الاعتزال ورجع للسنة ، وهو من أحفاد ابي موسى الاشعري الصحابي الجليل الذي تولى قضاء البصرة ايام الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ،

في كتاب (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر الدمشقي الصحيفة ٣٤ قال : اخبرنا الامام ابو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ ، قال : رأيت في كتاب اصحابنا : ابو الحسن علي بن اسماعيل بن اسحال بن اسحال بن اسحال بن اسحال بن اسحال بن اسحال بن بلال بن بردة بن ابي موسى الاشعري انتهى .

وقد ولد في البصرة في مئتين وسبعين وتوفي بعد ثلثمأة واربع وعشرين للهجرة • وقد درس على أبي علي الجبائي وكان على عقيدته، ولكنه وقع في قلبه ان الجبائي خارج عن السنة • وانه ينشر البدع

فقام في رد ضلال المفتري الزمه وبهت الذي فسق الزمه بقصة الاخسوان واشتهرت صيحة هذا العالم فانتقل الامسام بالشرافة بغداد دار الخيسر والسلام فاجتمع الناس الكرام حوله فارجع النصوص للحقايق فارجع النصوص للحقايق

امامنا ابو الحسن الأشعري وعاد روح لفؤاد من صدق فأ منزي الفتان في الخسلان وانتشرت الى عسلا العوالم الى مقسر صاحب الخلافة مجمع أوليائه الكسرام وأيسدوا فكرته وقوله فسرها لهم بوجه لايق (٨)

والاهواء ، وبينما هو كذلك إذ وقع بينهما نزاع ومناقشة في وجوب رعاية الأصلح ، فسأله عن الاخوة الثلاثة كما في شرح العقائد للتفتازاني ، فغلبه أبو الحسن وبهت الجبائي ، ثم اعلن تركه لاعتقاد ابي علي الجبائي وتمسكه بظاهر النصوص من الكتاب والسنة ، ودعا المسلمين الى اتباع الحق فنصره الله تعالى على المعتزلة كافة ، وتبعه المسلمون ثم هاجر الى بغداد ، واخذ ينشر عقيدته المشهورة بعقيدة ابي الحسن الاشعري ، الموافقة للكتاب والسنة ، فكان عموداً عظيماً لبيت الاسلام ، وتوفي في بغداد ودفن في مسجد يظهر بالعلامات انه المسجد المعروف بالقبلانية ، القريب من الجسر عند جامع الوزير والآصفية رضي الله تعالى عنه امين ،

(A) قول الناظم: فارجع النصوص ، الى آخره: يعني أن الامام ابا الحسن الاشعري رضي الله عنه التزم ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من الكتاب والسنة وطبقوها حسب تقسيم الباري تعالى للآيات الى المحكمات والمتشابهات ، فعمل بظواهر المحكمات ما لم يكن هناك مانع من التخصيص والتقييد والنسخ وغيرها ، وترك المتشابهات وآمن

وستد باب خلل الا حكسام على معانيها كما له بدا بما من الحكمة قد ألهمها فو"ضها لله له يؤول لا يعلم التأويل غيره احد يرده « تبيين كـذب المفتـري » عقيدة الامام حقا بينا بينه كأصله الاميسن وصحبه الكرام اصحاب الصفا موافىق لمنهسج الرشساد بما يفى عصور كل الامة في اعتقادها بحسن الأدب منتصراً لدينه الشريف اخرج اهل دينه من عسره باسم عقيدة الامام الاشعري خمسس وسبعون فما أرفعها

فعادت الآيات للاحكام ابقى جميع المحكمات للهدى والمتشابهات قسد سلمها سلم معناها ولهم يعطه لكنه قال بلاكيف وحد ومن يرى خــلاف ذا للاشعرى من طالع التبيين قد تبينا سعى الامام الاشعري للدين على الذي كان عليه المصطفى ونــور العالــم باعتقـاد هو الذي فسر دين الرحمة دعا الى توحيد امة النبى وحصر السبب في بقاهــا حصر عمره على التأليف جدد دين المصطفى في عصره فاشتهرت عقيدة المرء السري ولىد بعسد مائتىين معهه

بها وبمعانيها وفوض تأويلها الى الله تعالى على ظاهر الوقف على كلمة الجلالة ، ولم يحملها على ظواهرها ، فخرج بذلك عن التعطيل وعن التجسيم وعن نسبة كل شيء لا يناسب مقام الباري تعالى اليه ، وذلك دأب السلف الصالحين ، ومن ادعى انه قال بالتجسيم وغيره من مناسبات التجسيم فقد افترى عليه ، فهو تكلم مرات فيها بقوله : بلاحد ولا كيف ، أي ان تأويلها راجع الى الله تعالى ، وعليكم بمطالعة كتاب « تبيين كذب المفتري » لابن عساكر الدمشقي رضي الله عنه ،

توفي الإمسام في بغسداد وفاتسه عسسام ثلاثمائة مدفنسه الشبيه بالجنسان فاضت على قبره بالحدوام كذا بدا في مشرق الانوار فملأ المشرق من نور الهدى مولده بلدة «ماتريد» من علمه الواسع في الاسلام عليهما رضوان رب العالمين

على دوام السعي في الارشاد وأربع عشرين حسب الهجرة متصل بجامسع القبلاني رحمة ذات الملك العسلام ذات ابي المنصور بافتخار احسن به في المنتهى كالمبتدا عند سمرقند بلا ترديد قد استفاد غالب الانام جزاهما عن الهدى للمسلمين جزاهما عن الهدى للمسلمين

\* \* \*

وبعد ذا نبدء بالمقاصد ايماننا التصديق<sup>(۹)</sup> بالرسسول

على نظام للحديث الوارد محمد ذي الجاه والوصول

(٩) قول الناظم : « ايماننا التصديق الى آخره » مما ينبغي معرفته ان
 هناك اموراً مهمة :

الأمر الأول: الفرق بين معنى الايمان لغة وعرفا وشرعاً و فاعلموا ان الايمان مصدر باب الافعال ، من الأمن ، ومعناه لغة : جعل الغير أميناً من المكروه مطلقاً و ثم نقل في العرف العام الى جعل الغير أميناً من التكذيب و ونقل شرعاً الى امن الرسول صلى الله عليه وسلم من التكذيب ، فيما جاء به من الله تعالى وتصديقه فيه و ففي لفظ الايمان نقل الى العرف العام ونقل الى الشرع و تصديقه فيه و ففي العام ونقل الى الشرع و تعديقه العرف العام ونقل الى الشرع و تعديقه فيه و ففي لفظ الايمان المرف العرف العام ونقل الى الشرع و تعديقه فيه و ففي لفظ الايمان المرف العرف العام ونقل الى الشرع و العرف العام ونقل الى الشرع و العرف العام ونقل الى الشرع و العرف العرف العام و نقل الى الشرع و العرف العرف

الأمر الثاني: ان الايمان بمعنى التصديق علم • وهو من الكيفيات النفسانية التي لا اختيار لنا فيها • فالتكليف من الله تعالى به تكليف بكسب مقدماته التي يحصل هو منها ، كالنظر في الانفس والآفاق

للايمان بوجود صانع واجب الوجود ، والنظر في احوال الرسول وافعاله ومعجزاته للايمان بأنه رسول من الله تعالى ، كما ان التكليف بالصحة تكليف برعاية اسباب الصحة وشرب الدواء النافع عند الامراض ، وعلى ذلك فمعنى آمنوا بالله : اظروا في الانفس والافاق لتؤمنوا به ، ومعنى آمنوا بالرسول : اظروا في اخلاقه ومعجزات لتعلموا أنه رسول من الله تعالى ، وعليه فاذا حصل للانسان ايمان وتصديق بلا اختيار فلا يصير المؤمن به مؤمنا حتى يرجع الى نفسه ويتبين له صدق الرسول مثلاً في ما جاء به ، لكنه لما كانت تلك الصورة ويتبين له صدق الرسول مثلاً في ما جاء به ، لكنه لما كانت تلك الصورة نادرة جداً لم ينظر إليها مع انه كل من حصل له الايمان موهبة يدوم معه مكسبة ايضاً ، فتبين ان الايمان تصديق واذعان علمي كما في التصديق المنطقي ، ولكن المعتبر ما هو مكتسب للمؤمن ، الأمر الثالث : إن هذا الاذعان العلمي لا يكفي في تحقق الايمان شرعاً إلا بشروط :

الشرط الأول: مقارنته للاذعان الفعلي والتسليم والرضا ، والقبول النفسي من المؤمن لما علمه من صدق الرسول ، ولذا عطف الله تعالى التسليم عليه وقال: « وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » (الاحزاب/٢٢) فلو صدق شخص بالرسول ولكن عارضه نفساً فهو باق على كفره كما قال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً » كما قال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً » ( النمل/١٤) .

الشرط الثاني : عدم اظهار المؤمن لاي قول او عمل يدل على الاستنكار ظاهراً ، كتحقير شأن الرسول والرسالة أو القرآن الكريم أو شعار من

شعائر الدين المبين كما يستفاد ذلك من الآية المذكورة وغيرها وانما اكتفى في تعريف الايمان بالتصديق فقط وقالوا: الايمان هـو التصديق بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن التصديق هو الاساس المهم ، وان الغالب أن كل مصدق به يسلم بالقلب ما أتى به إلا اذا كان هناك عناد ومعارضة كما بين بعض اهل الكتاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم .

الشرط الثالث: تلفظ القادر بالشهادتين • وذلك لاجراء احكام المسلم عليه ، فمن قدر على التلفظ ولم يتلفظ بدون مانع اعتبر كافرا • والدليل على ان هذا الاقرار شرط للايمان وليس ركناً له ، انه يسقط عند وجود المانع من الخوف عن ظالم كافر ، كما في قوله تعالى: « إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ، ( النحل/١٠٦) •

واما الاعمال فليست داخلة في حقيقة الايمان ، لانها امور كثيرة سلباً وايجاباً ، اي تركآ للمحرمات ، وإنياناً بالواجبات ، فاذا اعتبر كلها فلا يوجد ايمان إلا من المعصومين ، واذا اعتبر بعضها لم يكن هناك ضابط يعتمد عليه ، مع العلم ان وجود الايمان في القلب لاينفك عن بعض الاعمال التي عليها مدار الاسلام ، وإن اختلف ذلك باختلاف الناس في قوة الايمان وضعفه ، فعدم الإتيان بالاعمال مطلقاً يدل على عدم وجود الايمان فيه ، والمحدثون المعتبرون لكون الاعمال جزء منها لهم مسامحة عن النظر الدقيق لما قلنا آنها ،

واما قول من قال: إن الايمان هو الاقرار بالشهادتين لاكتفائه به صلى الله عليه وسلم ، فهو مبنى على المسامحة بما يمكن العلم به حيث لا يعرف ما في القلب إلا الله • ولان المقر اذا بقـــى عندنا ولازم آدابنا حصل له كمال التصديق •

الأمر الرابع: قبول الايمان للزيادة والنقص لانه كما علمت انه التصديق وللتصديق مراتب:

منها: الظن ، ولا يكتفي به للايمان ابدأ . فان الظن لا يغنى عن الحق شيئاً لخلوه عن الجزم .

واما مراتب التقليد واليقين فهي كثيرة مختلفة من التقليد مـع دليل أو دليلين ومن علم اليقين او عين اليقين الحاصل به الاطمئنان وذلك واضح جدا .

وما اشتهر من ان بعض الأئمة قال بعدم قبوله لهما ، أراد ان الجزم الذي يحصل به الايمان كاف فيه ، فلا حاجة الى الزيادة في درجاته والدليل على ما قلنا آيات ظاهرة كثيرة ، نحو « واذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ايمانا » ( الأنفال/٢) .

الأمر الخامس: معرفة النسبة بين الايمان والاسلام، حتى نعرف النسبة بين المؤمن والمسلم • فاعلم ان الايمان هو التصديق، وهو علم وكيف نفساني، والاسلام تسليم، وهو فعل من أفعال النفس • فهما متباينان ذاتاً ومفهوماً • ولكنهما بينهما عموم وخصوص من وجه بحسب التحقق، لوجود الايمان والاسلام من شخص له التصديق والتسليم • وافتراق الايمان عن الاسلام في كتابي له التصديق علماً برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما في كتب الأولين، ولكنه خال عن التسليم والقبول لرسالته لوجود العناد والاستكبار فيه، وافتراق التسليم والقبول لرسالته لوجود العناد والاستكبار فيه، وافتراق التسليم والقبول لرسالته لوجود العناد والاستكبار فيه، وافتراق

التسليم عن الايمان في شخص يقبل ما جاء به الرسول حسب التقليد الصرف بدون اي علم ومعرفة ، وإن كان هذا النوع نادر جداً ، لكن لما كان الغالب على الحال ان المؤمن العالم متصف بالقبول والتسليم ، وان اهل التسليم والقبول عالمون ومصدقون ، يقال : انهما متساويان في الوجود • كما يظهر من قوله تعالى : « فاخرجنا من كان فيها مسن المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » • (الذاريات/٣٥) •

الامر السادس: هو أنه لما كان الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق لسيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ما جاء به من الله تعالى ، وأهمه التوحيد لله تعالى ٥٠ علم قطعا ان إيمان المؤمن الناطق بكلمتي الشهادتين لا يوجد مع الإشراك ولا مع أي نوع من الكفر ، لان ذلك التصديق جاء للبراءة المطلقة من تلك المفاسد الاعتقادية .

وقوله تعالى: (وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون) نازل في جمع من المشركين يريدون جمع الإيمان بأصنامهم مع الإيمان بالله ، فنزلت الآية الكريمة ردعا وزجرا لهم عن تلك الدعوى الفاسدة ، والإيمان في قوله (وما يؤمن) إيمان لغوي ، وليس الإيمان المعتبر في عرف الشرع ، فدعوى وجود الاشراك في المؤمنين الموجودين في عصرنا بشبهة بعض الأوهام ، دعوى باطلة فاسدة لا أصل لها ، صرح بذلك العلامة السعد في شرح العقائد التفتازانية ، على أن من نفكر في الجملة الأولى او الثانية من كلمتي الشهادتين علم أن المؤمن برىء من الإشراك مطلقا ، لأن الجملة الأولى عمناها لا معبود إلا الله ، إذ لا خالق الله ، والخالق هو المعبود بالحق ، ولا واجب في الوجود إلا الله ،

وترك ما حرم من اعمال لو كانت الاعمال من اركانه لكن علينا ان نرى الإيمانا يعني به التسليم والقبول ايماننا التصديق وهو علم والفرق بين العلم والفعل لدى وعظف تسليم على الايمان وجعدوا واستيقنت أنفسهم وجعدوا واستيقنت أنفسهم يومي بطر في عينه العرفاني وضابط الايمان عقد جازم

ونصوه الآثار للكمسال لقل مؤمن على امكانه يجب ان يقارن الاسلاما لكل ما أتى به الرسول اسلامنا فعل رضاء سلم اهل العقول أظهر مما بدا اهل العقول أظهر مما بدا حجتنا في آيسة القسرآن قد عرفوا ابناءهم بلا عمى في الانبيا اقدسهم في الانبيا اقدسهم في الانبيان شرعاً لازم (١٠) فالجزم في الايمان شرعاً لازم (١٠)

لأن غيره تعالى من الممكنات ففيها التوحيد في العبادة والخالقية ووجوب الوجود • وتؤيد كل ذلك الجملة الثانية لأن الاعتراف برسالة محمد حصلى الله عليه وسلم حدماه الاعتراف بكل ما اتى به من الله تعالى • (١٠) قول الناظم : وضابط الايمان الى آخره : يعني ان المعتبر في التصديق هو العقد الجازم ، سواء كان برهانيا او بديهيا او تقليديا ، فلا عبرة بالظن ، لانه اذعان راجح لا جازم •

ومما ينبغي ان يعلم ان الانسان اذا وصل الى حد الرشد ، فاما ان يكون رشيداً او سفيها لا يفهم ، فان كان الأول فأول واجب عليه معرفة ربه وخالقه ، لان معرفته اساس كل ما يتوجه اليه من التكاليف ، اعتقاداً وعملا "فيجب عليه النظر في مقدماتها حتى تحصل له .

يكون من موهبة المنان للجزم حقا درجات تخلص وقد يثرى الجرزم من التقليد من التقليد من منع التقليد لا يعسول مادام الايمان كذا في الشرع فالآية الدالة في القرآن كما أتت في يوسف ذي الجساه إلا وهم » وبعد هذا «مشركون» في وصف جمع مشرك يتعاني كانوا يريدون مع الله الأجل كانوا يريدون مع الله الأجل

أو اكتساب لذوي العرفان يزيد ايمان بها وينقص من عاقبل لمؤمن رشيد عليه ، أو كلامه مسؤول فامنعه مع شرك بمنع قطعي على وجود الشرك مع ايمان «ما يؤمن اكثرهم بالله اللغة وذا يهون ايمانه بالله مسع أوثان إمانه بالله مسع أوثان إشراك لات أو مناة أو هبل

تعالى المتصف بالكمال المنزه عن النقص نصب عين بصيرنه ، فيجعل وجود ذاته تعالى بهذه الصفات دليلاً على ان الكائنات من خلقه وآثار قدرته ، وهذه درجة الانبياء والمرسلين ، ومن أراد الله ان يقربه إليه فيجعله من اصفياء عباده.

ومنهم من لا يصل الى درجة المواهب هذه ولكنه يوفقه ربه للاستدلال بالانفس والافاق فيجاهد للوصول الى معرفته وكسب مرضاته ، فيوصله ربه إليها ، كما قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ( العنكبوت/٢٩) ، اي إن الذين سعوا في الوصول الى الحق وجاهدوا حق الجهاد ، لنوصلنهم الى الافكار والاعمال والاخلاق المرضية التي تعين السالك في الوصول إلينا ، وهذه درجة الاعيان من العلماء العاملين واهل الطاعة والتقوى الواصلين ، وبين الفريقين فرق واسع ، ولكل درجات بعضها ارقى من بعض ، كما قال تعالى هذا المفهوم بآيات في شأن الرسل والاصفياء من عباده ،

فكان ايمانا على عرف اللغة وليس ذا في عرفنا المجيد قد صرح السعد به في شرحه فاين تذهبون أيها اللغاة

لمشركين انهمكوا في دغدغة والدين فيه خالص التوحيد وعقيدة للنسفي أحسسن به تفسيرها روح المعانى بلتغا

### « الاحسان »

احساننا لمن له الاخلاص ان تعبد الله كأن تراه (١) إن تعبد الله كأن تراه (١) إن لم تكن تراه بالعيان دائرة الإيمان جدا واسعة (٢) ولايسة في كل دورة له ادنى الولايات باصل دينه ادنى الولايات باصل دينه

وفي تقى الله له اختصاص على خلوص العبد من مولاه فانسه يسراك كسل آن وكل دورة بحسق نافعة مع الإله فانتبه حقاً له ولو يقارن كدرا في حينه

ومنهم من ليس موهوباً ولا مستدلاً مكتسباً بل يكتفي بتقليد الناس في اعتقاده • فهذا الصنف ان لم يحصل له العقد الجازم في دينه فلا يعتبر مؤمناً ، مادام له قابلية الاستدلال ويتركه للاكتفاء بالتقليد • ومن وصل الى العقد الجازم اعتبر مؤمناً ثابت الايمان لكنه يعصي بترك الاستدلال مع القدرة عليه • فقول من قال : لا عبرة بايمان المقلد ، محمول على النه عاص بترك الاستدلال ، وهذا خلاصة ما ذكروا هنا •

### \* \* \*

- (۱) قول الناظم: ان تعبد الله كـان تراه: اشارة الى الحديث الشريف الوارد في الاحسان جواباً لجبريل عليه السلام .
- (٢) قول الناظم: دائرة الايمان جدا واسعة ، وقوله: ولاية من كل دورة

وفوقه ولاية بالتقوى وفوقه ولاية استقامة وفوقه ولاية استقامه وفوقة وفوقة والاية الحضور

إن أولياؤه أتى بالفتوى من استقام فاز بالسلامة وعدم الغفلة بالشعور

له ، اشارة الى فوائد جليلة في الموضوعين ، وخلاصة ما في المقام ان الدين الاسلامي الحنيف اعتقادات واعمال ، فالاعتقادات من اصول الايمان ومما لا يعلمه إلا الله ، واجمالها : الايمان بالله تعالى وملئكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر ، ودرجة الاخلاص وهي ان تعبد الله بلا تردد ولا دغدغة في وجوده الواجب كأنك تراه ، فان لم تكن تراه بعينك فانه يراك ولا تغيب عنه ابدا ،

وأما الاعمال فاركانها الاصول الخمسة المفسرة بالشهادتين ، والصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، وصيام شهر رمضان من كل سنة ، واعطاء زكاة المال ، وحج بيت الله الحرام .

وأما فروعها الحسنة فلها ميدان واسع ، كما في الحديث الشريف:

« الإيمان بضع وسبعون شعبة ، اعلاها كلمة « لا اله إلا الله » وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » ( رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه ) أو كما قال • ثم انه ينتج من الدين اصلا وفرعا واعتقاداً وعملا ولاية العبد لربه تعالى ، ومحبته له تعالى ، ولها درجات اربع:

الأولى: الايمان بالله تعالى وبسائر ما يجب الايمان به ، وإن كان مع مقارنة بعض الامور غير المرضية من الذنوب ، ذلك لان الايمان اعظم نور في قلب الانسان يهتدي به الى مرضاة الله ، ويشير اليها قوله تعالىى : « إنكما و ليشكتم الله و رسوله والكذيس منوا معنوا معنوا معنوا ، و المائدة من المناز المنا

والسابقون السابقون منهم حديث من نصره بالرعبة المعلى الجميع جملة التوحيد يحوى جميع ذلك الموفيّق فلا تكن من منكري الحقايق مظهرة الاسلام ذو أركان شهد بالقلب وباللسان هابد يسعد من تقواه لعابد يسعد من تقواه لا واشهد ان محمداً » بدا

فلا تكن في الغافلين عنهم مقرر له ماة شعبة والباقي من عمله الرشيد والله سبحانه هو الموقعة وجاهدن لها بوجه لايت أولها منها الشهادتان شهادة تليق للإنسان شهادة تليق للإنسان وخالقاً لعالم معبودا في كل ظرف الدهر « إلا الله » وهو «رسول الله» في نشر الهدى

الثانية ولاية ثابتة للمتقين الذين يتقون عن الكفر ويدخلون في الايمان • ويتقون عن الذنوب الكبائر والاصرار على الصغائر ، ويدخلون في العدالة ، ويتقون السفاسف والدنايا ، ويدخلون في مقام الثبات والتمكين ، ويشير اليها قوله تعالى : « إن أو لياؤه إلا المنتسقون » ( الانفال/٣٤) •

الثالثة: درجة اهل الاستقامة الذين يستقيمون في السراء والضراء وحين البأس ويصبرون على العلة والذلة والقلة ، والذين لا يخافون في الله لومة لائم ، وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ومن نزل فيهم قولم تعالى: « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » ( فصلت/٣٠) ،

الدرجة الرابعة: درجة الانبياء والمرسلين الذين في مقام الحضور وعدم الغفلة عن الله دائمًا • ولهذا البحث مجال واسع •

الى جميع الانس والجن كما وهو ابن عبدالله عبدالله عبداللله وأمه آمنة بنت وهب والثاني منها الصلوات الخمس ثالثها صيام رمضان بحق رابعها زكاة مال الاغنياء خامسها الحج لبيت الله تدابنا في دينا مقدرة

بمعجزات الجلية علما من هاشم شريف عتجتم وعرب عبد المناف زهرة ذوي حسب مفروضة حتى حوانا الرمس في كل عام طبقاً على طبق المستحق خالصا دون ريا وعمسرة خالصا تصل ثنتي عشرة اعدادها تصل ثنتي عشرة

# التفصيل في الآداب

وإذ أخذت مجمل المسرام تؤمن بالله الكثير الجسود معبودنا المخصوص بالعبادة صفاته كاملة مبسرة منها الوجود صفة نفسية(١)

فأصغ للتفصيل في الكلام خالق كل ممكن موجدود عبدادة تفيدنا السعادة نفدوس مؤمن بها مستبشرة اقرها قوم أولو شخصية

(۱) قول الناظم: منها الوجود صفة الى آخره ، تصريح بما قرره علماء من ان صفات الباري عشرون ، أولها: الوجود وهو صفة نفسية ، يعني انه يدل على نفس ذات الباري بدون أي شيء آخر ، وخمس منها صفات سلبية ، وهي : الوحدة والقدم والبقاء والاستغناء عن ما سواه ومخالفته له ، فالوحدة عدم تعدده ذاتا ، لا اله إلا الله ، وصفة ، أي لا صفة لاي موجود تماثل صفاته ، وفعلا ، أي لا تأثير أبداً لمن عداه ، وكل ما يرى مما يتوقف عليه شيء عادة فهو مسن الاسباب العادية ، جرت عادته تعالى بخلق الاشياء معها ، فهي أسباب عادية ،

لا وسائط عقلية فان الله تعالى خالق بالاختيار لا بالايجاب وبالذات لا بالواسطة .

> والقدم معناه : لم يسبق عليه العدم ، ووجوده أزلي . والبقاء معناه : لا يلحقه العدم ووجوده أبدي .

والاستغناء عن الحوادث معناه: انه القيوم القائم بذاته المقيم لغيره ، المستغنى عما سواه ، وهذا معنى الصمدية له تعالى ، ومخالفته للحوادث معناه: انه لا يكافئه ولا يماثله ذاتاً أو صفة أو فعلا أحد ، وسبعة منها صفات ذاتية مشهورة بصفات المعاني ، وهي : الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والارادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، وهي أوصاف ذاتية موجودة للحق بلون اعتبار ، واتصاف ذاته تعالى بها تسمى بالصفات المعنوية ، وهي كونه تعالى حياً عليما قديراً مريدا سميعاً بصيراً متكلماً ،

وتسمى معنوية ، لأنها أمور اعتبارية معنوية ، وليست أمورا موجودة ، ولكن منشأ انتزاعها وهو الله الواجب الوجود موجود ، وتنتزع هي من اتصافه بصفاته الذاتية ، فهي اعتبارية واقعية ، وليست أمورا مخالفة للواقع ككون الامي كاتباً ، وكون الابيض اسود احتمالا واعتبارا ، فالاعتباريات قسمان : قسم اعتباري واقعي ، لأنه انتزع من أصل ثابت وهو صحيح ثابت ، وقسم اعتباري صرف ، صرح به الخطيب في حاشيته على المطول ، وغيره في مواضع شتى .

ورمزوا إلى صفيات المعاني بجملة : « أحق سبعك » ترمــز الالف

فالحق ان ليس من الاوصاف له صفات خمسة سلبية سلبية وحدت بقدم بقائه عليه ونيه ونيه وبيه ويات وعلمه وبصره كلامه وسمعه وبصره كلامه وسمعه وبصره واتصاف ذاته العليه ككونه حيا عليما شائيا ككونه حيا عليما شائيا ولتكلم حسب الأوصاف

كما بدا عند اولى الانصاف بها سلوب النقص والردية عن كل ما سبواه استغناؤه اذ ما سواه طالب لخيره «أحق سبعك» رمزها للعاني وقدرة تظهر منها سطوت يبدو بها كماله وأثره متكلم سميسع وبصير متكلم سميسع وبصير وقادرا فكن بها من المشرينا فكن بها من المشرينا اذ بحثها نور" لقلب صافي

للإرادة ، والحاء للحياة ، والقاف للقدرة ، والسين للسمع ، والباء للبصر ، والكاف للكلام .

وتدل على جميع صفات المعانى والصفات الوجودية والسلبية سورة الاخلاص ، فكلمة الجلالة « الله » تدل على الذات الواجب الوجود ، الموصوف بصفات المعاني ، و « أحد » على الوحدة ، والصمدية على الاستغناء ، لانه يؤول إلى معنى المرجع لكل شيء ، وجملة « لم يلد » إلى البقاء لأن الحاجة للولادة لغرض بقاء الممكنات الخاصة ، وجملة « لم يولد » للقدم ، والباقي لمخالفته للحوادث ،

(۲) أي لأنه إذا أريد من الوجود معنى الكون والثبوت ، فهو أمر اعتباري وليس من الحقائق ، وإن أريد به الوجود بمعنى المبدأ للآثار فهــو نفس ذات الباري لا صفته ، فتأمل .

وجوده الواجب ذو الكسال وذات ربسى ازلسي أبدي وحد"ه لا يحتويه من احد وانسا المعلوم منه رسمه وجوده بذاته قد وجبا ادراك كنه ذاته عز وجل

منزه عن العيوب خالي (٣) مبرء عن حاجة لأحد ولو سعى الآن الى مد الأبد افعاله آثاره واسمه المعنى عن سواه احتجا أو وصفه في الامتناع قد دخل

(٣) قول الناظم: وجوده الواجب الخ: اشارة بل عبارة عما قال المحتقون من ان الوصول الى معرفة كنه ذات الباري تعالى ممتنع، لانه ليس فيه تركيب من جنس وفصل، وما به الاشتراك وما به الامتياز، ولا طريق الى تحديده، والجزئي لا يحد، وانما يعرف بالآثار، كما قال تعالى: « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » (فصلت/٥٠) وبهذا المنهج اي الاستدلال بما في الانفس والآفاق وصل الى معرفته من وصل، والعاقبة التصور بالجزم، والايمان بوجود ذات واجب الوجود موصوف بالكمال، ومبرأ عن النقص وليس العجزعن إدراك كنه الباري معناه عدم الوصول الى معرفته سبحانه وتعالى، لأن كثيراً من الحقائق لا تعرف الا بالفوائد والآثار، فان من دق عليك الباب وتكلم علمت منه انه الانسان الموجود وراء الباب، ومع ذلك لا تعرف أحواله واخلاقه وآثاره، وذلك لان الباري تعالى من حيث الوجود أزلي واخلاقه وآثاره، وذلك لان الباري تعالى من حيث الوجود لا يصل الى معرفة ذات موصوف باللاإبتدائية واللاإنتهائية و

ومن العلماء من قال: إن العجز عن ادراك ذاته تعالى متعسر وليس متعذراً • والتعذر بالنسبة الى العامة اي الذين لم يفتح الله تعالى عليهم باب المعارف الربانية وإلا فالإدراك مسهل لمن هو اهل •

اذ كشف كنه الأزلى الأبد ودرك محدود للامحدود الكسري لكس آثار وجوده السري في نفسه كذاك في الآفاة اذ حاجة الممكن للايجاد ومن بايجاد سواه استقل ألا فالإبصار لما لا ينتهي فاين منته من اللامنتهي فاين منته من اللامنتهي والعجز عن ادراك كنه الواجب وقد يفيض الرب بالإحسان وقد يفيض الرب بالإحسان وب أفيض نور الهدى علينا

ممتنع لمكسن محسده ممتنع في فكسرة المسعود معلومة مكشوفة للبشر السليم الراقي عند التفكسر السليم الراقي واضحة لصاحب الرشساد لاشك ذات واجب عنز وجل من منته ليس لدى منتبه وايسن إدراك لنا ندرك به انه ذات واجب الوجسود كمالنا وارفسع المراتب على القلوب نور الاطمئنان على القلوب نور الاطمئنان قلوبنا ودونه تئين"

# « الاستدلال على وجوده تعالى »

وان ترد شيئًا من الدليل(١) فياولا ولالسيار فياولا ولالسية الآثسار

على وجود ذات الجليل عليه من نفايس الأنظيار

فمن القسم الأول: الاستدلال بالآثار على وجود الصانع المختار، فان من نظر الى صناعات المحترفين كالخياط والزراع والنجار يستدل بنفس آثار اعمالها على وجود أصحابها ، وبحسنها وجودتها على

<sup>(</sup>١) قول الناظم: وإن ترد شيئًا من الدليل الى آخره ، يعني ان في إثبات وجوده تعالى أدلة كثيرة ، منها خطابية اقناعية ، ومنها براهين ، وتفيد العلم قطعًا .

زراع أو خياط او نجار فالعالم المنتظم المرتب المنتظم البروج العاليات الحسنة والبحر والانهار والمنابع ألا تدل عند عقل سالم وثانيا نرى بهذا العالم فقد نرى المجموعة الشمسية للحورة اليومية الغريبة

كل له مسن صنعه آثار والشمس والقمر ثم الكوكب دورتها المعلومة المستحسنة وهذه الخيرات والمنافسع على إلىه خالق للعالم مسخرات خدمة للآدمي قد سخرت بجذبة قدسية او سنوية لها عجيبة

قابليتهم ومهارتهم فيها • فمن هذا الباب يفيد النظر في العالم العلوي وكواكبه والشمس والقمر ودوران الامور على ظامها ، وفي العالم السفلي من الهواء والرياح والبحار والانهار والجبال والصحاري ، وما فيها من المعادن والمنابع والمنافع على وجود صانعها العليم الخبير كما قال الأعرابي في جواب سؤال عن وجود الباري ما نصه : « البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، فأرض ذات فجاج ، وسماء ذات أبراج ، ألا تدلان على اللطيف الخبير » •

ومن جهة أخرى يرى الإنسان ان الحقائق الامكانية المحسوسة والمعلومة كلها مسخر لخدمة تعود الى الإنسان او غيره من الحيوانات والسخرة للخدمة شأن الخدم والعبيد ، لا شأن الخالق والسيد ، فتدل هذه الأمور أيضاً على وجود خالق عليم خبير ، والى هذه الاشارة بقوله تعالى : « سكنر يهم آياتينا في الآفاق وفي اتنفسيهم ، ، ، ، الآية (٥٣/فصلت) ، بل من تفكر في نفسه وجسده وهيكله واعصابه وعروقه ومعدته وشرايينه والقوى المودعة فيها انتقل ذهنه الى الايمان ، والعلم بوجوب ذات العالم الصانع الخالق الخبير ،

كل مسخر لخدمة البشر ولا يكون خالق بخام وثالثاً العالم المسهود (٢) أو بعضه الواجب اما الباقي أو كله المكن يقبل العدم والأول الباطل أننا نرى كذلك الثاني خيال باطل فبقي الثالث وهو أنه واحتياج ممكن للخالق إذ ممكن مؤثر في ممكن

او غيره على نظام استمر بل آمر نام لأهل العالم العالم اما جميعاً واجب وجود فممكن عدمته يلاقسى مثل الوجود لهما فيه القدم ان الفنا على كثير قد جرى ولا يراه أهل فهم عاقسل كله ممكن وذا موجته حقيقة من أظهر الحقائق كميست لميست مؤميست مؤميست مؤميست مؤميست مؤميست مؤميست مؤميست الميست الميست مؤميست الميست مؤميسات الميست الميست مؤميسات الميست الم

(٢) قول الناظم: وثالثها العالم المشهود: اشارة الى ادلة برهانية قطعية على ثبوت ذات الصانع الواجب الوجود المتصف بالكمال، المنزه عسن النقص، بان تستدل وتقول: العالم إما جميع اجزائه واجب الوجود ويمتنع عدمه، واما جميعها ممكن الوجود والعدم، واما بعضها واجب وبعضها الآخر ممكن ا

والشق الأول باطل بالبداهة ، فان ما نجده ونحس به يفنى أو يتبدل بغيره ، وما لا نجده مماثل له .

وكذلك الشق الثاني، اذ لا فضل لبعضها على الآخر ، حتى أن بعض الناس لما صعدوا الى القمر واخذوا بعضا من اجزائه وجدوه لا يمتاز عن سائر المواد الارضية القابلة لما يقبله الآخر ، فلم يبق إلا الشق الآخر وهو أن كل اجزائه ممكن والممكن لإمكانه محتاج إلى المؤثر الذي يرجح أحد طرفيه من الوجود أو العدم على الآخر ، وهذا المؤثر هو الواجب الوجود ولا يحتاج إلى غيره ،

وإن تظن بالهدوى تسلسلا<sup>(۱)</sup> فكله يحتساج الى المؤثر علاوة ذلك الذي قد وجدا بالفرد أو بالزوج حتما ينتهي ولست محتاجا الى التطبيق فانحصر الممكن في حدر يرى

تشخص المجموع ذاك ابطلا مؤثر من عيب الامكان برى مؤثر من عيب الامكان برى اليك يا موجود كان عددا فينتهي الكل لدى المنتب فينتهي الكل لدى المنتب موجب التدقيق وفوقه الواجب خلاق الورى

(٣) قول الناظم: وان تظن بالهوى تسلسلاً: بيان لدفع ما يتوهم أن الممكنات لا تحتاج الى المؤثر الواجب لأنها سلسلة تؤثر السابق في اللاحق وهكذا ، فلا حاجة إلى الواجب .

وحاصل الدفع أن الممكن في حد ذاته بالبداهة محتاج إلى المؤثر الستواء طرفيه ذاتا • وإذا توهمت تأثير السابق في اللاحق فقل في إبطاله: بأن تلك السلسلة كل جزء منها ممكن ، فالمجموع ممكن • فكيف يكون موجوداً بدون الصانع ، والحسال أن تأثير الشيء في نفسه وفي غيره مستحيل ؟

وعلاوة على بطلان الاستغناء عن المؤثر ، فوجود السلسلة اللامتناهية من الممكنات باطل ؛ لأن المجموع متعدد ، والعدد إما زوج فيكون أقل من عدد أزيد منه بفرد ، وإما فرد فيكون أقل من عدد زوج فوقه ، فينتهي قطعاً .

وأيضاً إن المجموع الموجود لابد له من تشخيص • إذ لا وجود بدون التشخص ، واللاتناهي للأجزاء مانع عن التشخص • وبهذا يبطل التسلسل قطعاً • ويؤول الأمر إلى الاعتراف بالخالق الواجب ، الفرد الموصوف بالكمال ، ألا له الخلق والأمر فتبارك الله •

معقول محسوسه المشهود وكوكبا شمسا حزاما أنجما ماء وقوتا ونعيما جلكها وقد سمعناها من الآباء كواجب يخلق كل ما قدر أمسرا مهما ثابتا بالحق وقدرة وهيئة الجلل وقديد والتبديل رفع رخص والزيد والتبديل رفع رخص وفيه كون وفساد بحساب

إن قلت هذا العالم الموجود<sup>(3)</sup>
برا وبحرا وهواء وسما
تجمع أسباب الحياة كلها
وقد وجدناها على بقاء
فما هو المانع من أن يعتبر
قلنا: نرى بالعقل وصف الخلق
لله شعور الحال والمآل
لا يقبل التحويل والتبديلا
وذلك العالم فيه النقص
تبدل الصنف بصنف آخسر
تبدل الماء بأرض من تراب

(٤) قول الناظم: إن قلت هذا العالم، وقول : قلنا نرى بالعقل: بيان لتوهم من توهم أن العالم المحسوس هو المؤثر في وجود ما يتفرع منه ودفعه .

وحاصل الدفع: أن هذا العالم مركب من أجزاء متساوية في وصف الإمكان، وقابلية الحدوث والزوال والكون والفساد، وهذه الاجزاء مثل الكل لا فرق بينهما في ذلك الوصف، والقابل لعروض العدم والفناء لا يليق بوصف كونه واجب الوجود بذاته ، بل من خارج مؤثر فيه ، وذلك لأن ذلك العالم المركب من الأعيان والأعراض، وتلك الاعراض كلها حادثة، بعضها بالعيان، وبعضها بعروض العدم عليها، وما لا يمكن وجوده بدون الحوادث ، لابد يكون حادثاً، فإن المحتاج في الوجود والتحقق إلى الحوادث ، والمحتاج في البقاء إلى العوارض، والمحتاج في الوجود والتحقق إلى الحوادث ، والمحتاج في الوجود والتحقق إلى الحوادث ، والمحتاج في الوجود والبقاء إلى العوادث ما المامل في حد ذاته، والمحتاج في الوجود والبقاء الى الحادث عالماه في حد ذاته ، والمحتاج في الوجود والبقاء الى الحادث حادث بالبداهة ،

فلم يكن فرق لها مع الحجر ضعف أشعة نشا عن نقص تسراه مشل عاجر عليل كيف يسوسى مقتضى نياته ؟ والنوع باق مستمر نفسه وجامد مسخر مشهود كيف يكون ناظم الأمسور لنظم امر الارض والافلاك تدور حول الشمس في المدار تدورها ذا الليل والنهار على الدوام جملة دو"اره على الدوام جملة دو"اره نظمن دورة لهما دوام ؟

قد أخف الناس من أجزاء القمر والكشف بالعلم يرى في الشمس وكل ذي التبديل والتحويل من لم يكن ذا قدة في ذات من لم يكن ذا قدة في ذات قلت قصدي نوعه لاشخصه (٥) قلت قصدي نوعه لاشخصه والجامد الخالي عن الشعور والخلق يحتاج الى الإدراك مجموعة شمسيه بإستتمرار والارض منها ولها مسدار ومثلها الكواكب السيارة ومثلها الكواكب السيارة على دون خالق له نظام

(o) قول الناظم: إن قلت قصدي ، وقوله: قلت وذاك عندنا موجود: إشارة إلى بقاء المتوهم على توهمه وتحريره لمراده مما توهمه مع رده أيضاً • وحاصل التحرير ؛ أن مرادي بتأثير العالم في أجزائه تأثير نوعه المستمر ، فإن الأرض تتبدل بالماء والماء بالهواء ، والهواء يعود ويتبدل بالأمطار ، وهكذا • والنوع موجود مستمر لائق بالتأثير في الحوادث •

وحاصل الرد: أن ذلك النوع عبارة عن مادة علوية وسفلية ، تتبدل صورتها النوعية ، وهي في حد ذاتها من الجوامد ، أي من الأمور التي لا شعور لها ، فلا يليق بالخلق ، وإيجاد أمور متناسقة فظامية تتعجب الناظر المستبصر فيها ، فوجب الاعتراف بوجود صانع للكل ، واجب وجوده ، وعالم بالامور ، وقادر على كل ممكن من الأمور ،

إن ينقلب وهمك للطبيعة (٦) فان تكسن مسن عرض فلا يرى أو جوهسرا ماديسا أو مجسردا والكامسل الموصسوف بالكمال ولا تسسسم ذاك بالطبيعة وقسل بدون الريب واشتباه

فتلك أخرى بدعة شنيعه دون محل مستقر جوهرا فلا يرى دون كمال أبدا منحصر في ذات ذي الجلال منحصر في ذات ذي الجلال بل هو رب حسن الصنيعة إنك أنت الحق يا إلهيي

(٦) قول الناظم: إن ينقلب وهمك للطبيعة: بيان لحقيقة ما أراده المتوهم ودفعه • وحاصل ما أراده منه هو أن مقصودنا من العالم المؤثر ليس الأجزاء المادية المستمرة ، بل طبيعتها الواقعية المتمكنة من التأثير بالإيجاد والابداع ، والتنظيم للأمور المترتبة وليست هي من المواد • وحاصل الدفع أن تلك الطبيعة إما عرض قائم بالغير ، أو عين وقائم بالذات • فإن كانت الأول ، فهي محتاجة إلى ما يقوم به وجوده قبلها ، فكيف يكون خالقاً لما تقدمها ولغيرها وهي محتاجة ؟

وإن كانت عينا قائمة بنفسها ، فإما أن يكون ناقصة في الصفات الكمالية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها ، وإما متصفة بها ، فإن كانت ناقصة فيها فتوهم كونها مؤثرة من نقص العقل ، وإن كانت كاملة ومتصفة بالصفات الكمالية ، فليست الا ذات الواجب الوجود الموصوف بالكمال ، وأنت سميتها بالطبيعة من عدم نظرك إلى اسم جليل جميل يليق بذاته تعالى وهو الله تعالى جل شأنه العظيم ،

ومما أعجبني ما قاله بعض العلماء في هذا الموضوع بوجه سهل سليم ، فقال : بالعين المجردة نحس بالحركة للأجرام وللشروق والغروب، والحركة صفة قائمة بالمتحرك ، ولابد للمتحرك من محرك له كيف كان، ولا يجوز أن يكون بلا شعور ، لأن النظام المستمر لا يمكن من عديم الشعور ، فوجب الاعتراف بوجود محرك عالم قادر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو الله تعالى ،

# « أقسام الكفار »

من لم یکن یری<sup>(۱)</sup> إلها کاملا فهو سفیه سَمِیّه « معطلاً » وذاك راکب على متن الهوى و تاه في دور الضللاً وغوى

(۱) قول الناظم: من لم يكن يرى • بيان لتقسيم الكفار بدات واجب الوجود • وحاصله: أن المكلف إما أن لا يسند العالم إلى الخالق مطلقا فهو معطل بالكسر باي جعل العالم عاطلاً عن الصانع • وإما أن يسنده إلى ما يتوهمه من طبيعة العالم نفسه ، وهو يسمى بالطبيعي ، لإسناده له إلى الطبيعة والحقيقة الثابتة من الأشياء • فإن الطبيعة بمعنى الثابتة ، وذلك الكافر لا يرى شيئاً ولا يعتبر إلا هذا العالم المحسوس ، وقد يسمى بالدهري • لإسناده له إلى الدهر ، بمعنى الزمان المستمر الذي يعتقده مؤثرا • وقد يسمى بالزنديق ، نسبة له إلى الزند • وهو كتاب مستوثق عند الفرس في سالف الأيام ، فأبدلت إحدى الياءين بالقاف ، ثم حرف وا ذلك الكتاب ، فال دينهم إلى اللا دينية •

وأما من اعترف بواجب الوجود واشركه الاصنام والاوثان ، فيسمى مشركا • بصيغة اسم الفاعل ، من باب الإفعال ، لإشراكه غيره تعالى معه في التأثير ، بإسناد الآثار العلوية إلى الله ، والآثار السفلية إلى الأوثان • أو بقوله باشتراكهما في إيجاد كل مخلوق • مع العلم ان ذلك الكافر إذا اعتبر واجب الوجود خالقاً وجب عليه أن يكتفي به ، إذ لا حاجة مع وجوده الى غيره • ونشأ من هذه العقائد الفاسدة أمور وعقائد فاسدة يطول شرحها •

وأما من قال بواجب واحد متصف بالكمال منزه عن النقص فهو

ومن يسرى الهسه الطبيعة ومن برى ربأ لىه شريك أو واحداً وواجب الوجود وعسد مؤمنا أدبآ يا مرحبـــاً اهـــلا ً وسهلا مرحبا فلا تكن معطلاً بطسالاً والحس" راعي الرعمي للحيوان كن مؤمنا بربك القديم واعلم بعلم سالم كما همو فاعقل وعقل المرء نور النفس مخلع بخلعة شريفة حتى يكون علماً جميلا(٢) إن قلت اني لا أرى ديارا(")

فجاهسل مرتكب الشنيعة فمشرك عن الهدى تريك فذاك فاز رتبة الشهود ك معالم شرف وحسبا بعاقــل في دينــه تهذبــا كسى لا تكسون تائهـــا ضلالا ولا بمشرك عنيد فاسد والعقل داعيى الوعى للانسان فرد عليم قسادر قيوم أن لا إلى ليك الا الليه العالم الموجود مثل شخص مزيسن بزينية لطيفية عليى وجسود ذاته دليلا ولا أرى مهيمنا جبارا

مؤمن موحد • ولبث ّ روح التوحيد ارسل الله تعالى رسلا ً مبشرين ومنذرين •

- (۲) قول الناظم: حتى يكون علما: إشارة الى أنه إنها سمي ما سوى الله عالماً ، لانه يعلم به الصانع دلالة الأثر على المؤثر ، فإلعالم ب بفتح اللام بمعنى ما يعلم به الصانع ، كالخاتم بمعنى ما يختم به والطابع بمعنى ما يطبع به .
- (٣). قول الناظم: إن قلت إني لا أرى ديارا : بيان لما توهمه بعض الناس ، وقال : إني أرى هذا العالم الموجود كدرار فيها من فيها من أهلها ، وما يحتاجون اليه ، ولا أرى ديارا ، أي : صاحب الدار مؤثر فيها ،

فکیف اعترف بوجوده ۵ او بوجوب وجوده ۹

وحاصل قوله: قلت سؤالكم: بيان لدفع توهمه ، وحاصله انك أيها السائل بعدما اعترفت بأن هذا العالم موجود محسوس ، وأجزاءه ليست واجبة الوجود ، بل من الممكنات الخاصة التي يستوي وجودها وعدمها ، علمت انها تحتاج الى وجود مؤثر ، لأن الأثر لا يكون بدون مؤثر ، وظهور ذلك المؤثر كالبديمي عند العاقل ، لدلالة الصوت على المصوت ، وحركات أغصان الاشجار على الرياح المحركه ،

فإن القوة المودعة في الأثير لا ترى وآثاره من الكهرباء أو غيرها محسوسة أو معلومة ، والهواء لا يرى بالعين ، وآثاره معلومة محسوسة لنا • ومن دق الباب عليك لايرى ، وصوت دقه له مسموع معلوم ، ولكل إنسان أو حيوان روح لا يرى بالعين ، وآثارها في صاحب معلومة ، من القيام والقعود والكلام وغيرها ، وكواكب السموات مشرقة ، ولها مالها من الدوران ، ومحركها لا يرى ، فوجود ذات المؤثر معلوم ، ولكن حقيقته غير معلومة ، والحركات صفات للمحرك لابدلها من قوة محركة وإن كانت لا ترى ، فعدم العلم بحقيقة تلك القثوى لا يدل على عدمها عند العقل السليم •

ومجموع هذا العالم الذي وصل الاحساس والعلم إليه وإلى آثاره أثر يدل دلالة قطعية على وجود مؤثر فيه يجب ان يعترف به العاقل وإن كانت حقيقة تلك القوة المؤثرة مخفية • مع أن في العالم قوانين غير اعتيادية كما في خوارق العادات ومعجزات الأنبياء والرسل من عدم تأثير النار في الإحراق ، والماء في الإغراق ، والحجاب في

والمرء فوق الوسع لـن يكلفــا مسلمان عند كل العلما والثانــي في حقيقـــة الموجــود في عقل شخص راشد منتبه ليـس دليــلا لانتفا الوجــود آثــاره في كهــــرب وهـُو°لــه ُ آثاره معلومية بالعين ووضفه وحالبه وعوده شخصا يريد الخير بالحساب من روح ذاك الشخص إلا الأثرا وهى كمنبع لكل بركسة ولا ترى الروح مع الأبدان على مدارها ولن تفارقه تبدي لنا الليل تلا النهارا مسخر ذاتا لسدى مسولاه أكثر من نصف عليه نور بداهـة تحتاج للمحـرك بدون قدرة وعلم حالها دون عليم قادر يرعاها نظام عالم عالم بلا شمعور

روخـــذ مـــن المجيب قولاً الطفا هنا مقامان لنا كلاهما مُنقامناً الاول في الوجـــود اما الوجود فهو كالبديهي اذ عدم الرؤية للموجسود إن الاثيسر لا يسرى لكسن له إن الهـواء لا يـرى في البين من دق باباً لا يرى وجوده لكن علمت أن عند الساب وكل إنسان يترى ولا ترى أعنى قعودا وقياما حركة وتدرك الحياة للحيوان ترى كواكب السماء شارقة كذا ترى الأرض هنا جهارا والعالم الاسفل مع أعسلاه تجول حول مركيز تبدور وحركات كل ذي تحسرك وليـس في العقل محــرك لهــا فهــل من المعقــول أن تراهـــا أ<u>و هـــل يرى</u> شعور ذي شعور

اغتياب ما وراءه • وذلك يدل واضحا أن هناك مؤثرا واجبا موصوفا بالكمال لكل تلك الآثار سلباً وإيجاباً وإعداماً وإيجاباً ، وهو الله تعالى •

فقل سماء "ربنا رفعها(٤) والأرض والعجائب التي بها وجسود رب خالى للكلل ظهره كالنور في المصباح «الله نور» حجسة الظهرور واذ نظرت نصو هذا العالم

على الموازيان التي وضعها من مبدأ الامار لحد المنتهى أبه كنور كان دون ظلال أو كظهور الشمس في الصباح في الصورة المضافة للنور فظارة حق لائي بالآدمي

(٤) قول الناظم: فقل سماء الخ: بيان لدلالة الآثار المعلومة في العالم من السماوات والارض وما بينهما ، وهي تدل على وجود خالق واجب ، ووجود ذلك الخالق ظاهر ظهور نور مصباح في مشكاة لا منفذ لها حتى يستولي الهواء على حركات مخالفة للنور .

وجعل آية : « الله نور السموات » ( النور/٣٥ ) إشارة إلى هذا المقصود المهم ، وذكروا في التمثيل وجوها عديدة .

الأول: أن السموات والأرض كمشكاة ، وأحوالها وما يحدث فيها وما يزول كمصباح ، ونظرنا وتفكرنا فيها نور يستنير به ويظهر وجود الخالق الواجب الوجود .

الثاني: أن السموات والأرض مشكاة ، ونفوسنا المدركة مصباح ، وزجاجة التفكر ، وشعلة المصباح نور القلب ، ونفس القلوب محل خروج النور ومشعله .

الثالث: أن أبداننا مشكاة ، وصدورنا مصباح ، وزجاجها ملاحظات القلب ، وزيته استعدادنا المخلوق لنا ، وإشعالها الهداية والعناية الربانية ، وتضيء في بيوت ذكر الله تعالى من المساجد ، وحلقات الذكر والتدريس وهيئات الانس .

وذلك النور مقسوم ، ولكل من أصناف العباد المؤمنين نصيب معلوم .

وجدت أن الكائنات كليها ظرنا فيها بالاعتبار المسكاة كائنات او عنصر المشكاة كائنات مصباحها الأنفس والافاق مشعلها القلوب باستمرار يظهر بالتوفيق (٦) للشهود وان أردت قبل على التمثيل أبداننا كمادة المشكاة زجاجها قلوبنا اللطيفة زجاجها قلوبنا اللطيفة وزيتها استعدادنا النفسية تضيىء في بيوت ذكر الله وذلكم مكسبة للأصفيا(٧)

مشكاتها به(٥) مصباحها من حالها نبور دليسل الواحد القهار ارض سما النجوم سيارات زجاجها التفكر الوفاق ونورها الايمان بالجبار نور وجود واجب الوجود للايمان بالجميل: لما يسرى في نصه الجميل: صدورنا المصباح ذو الجامات مظهر أنوار الهدى الشريفة أشعالها الهداية القدسية مع حضور قلبنا لله موهبة خالصة للانبيا

- (٥) أي مشكاة في نظرنا أي كمشكاة ٠
- (٦) قول الناظم: يظهر بالتوفيق: حاصله أن وجود المؤثر معلوم بلا شبهة ،
   للعقل السليم وأما حقيقته وكنهه فخفية على العباد مطلقا أو معلومة لبعض من اختصه برحمته وتوفيقه •

قال بعض المحققين : لا يعرف من الحقائق الثابتة إلا آثارها وخواصها وفوائدها ، وتظهر لنا بالتعاريف والرسوم • وأما حقائقها فلا سبيل للعلم بها إلا عناية الله تعالى لمن اختاره بفضله •

(٧) قول الناظم: وذلكم مكسبة الخ: بيان إجمالي لفيوضات الباري تعالى على عباده ، ويقول: إن فيضان النور على قلوب عباده على قسمين: الأول: ما يحصل بطريق الاكتساب ، والمجاهدة في الاعتقاد والأعمال بالإخلاص والاستفادة من الأساتذة والمرشدين وصحبة الصادقين كما

وغدما يضيى، بالشهود وذا لعمركم شهود الحسق سيدنا محمد نور الهدى وغيرها لغيره حسب النسب فاض على روحه وابل الكرم

يظهر نور واجب الوجود قمت العليا لمولى الخلق من اقتدى ب بحق اهتدى في قوة التقوى وإخلاص الحسب من الصبلة وسلامه الأتم

قال تعالى: « والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » أي كونوا معهم كينونة عادية مادية بحضور مجالسهم ودروسهم ، وأخذ النفحات من انسهم ، أو كينونة معنوية روحية ، وتلك باتباع آدابهم وأعمالهم واخلاقهم ومحبتهم ، والسعي وراء ما سعوا فيه بقدر الإمكان ، كما كان للاصحاب الكرام رضي الله عنهم وخاصة لمن حوله وبالأخص للخلفاء الرائدين بمجاورة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، الثاني : موهبة خاصة من الله تعالى ، وعناية ربانية ، وجاذبة روحية ، كما تحقق للانبياء والمرسلين ، وبالخاصة للرسل منهم ، وبالأخص لأولي العزم الخمسة الكرام : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد عليهم الصلوة وأخص الأخص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما غليهم الصلوة وأخص الأخص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما يظهر بالنظر في القرآن الكريم واعتنائه تعالى به صلى الله عليه وسلم ،

ولا ينافي كون ظهور نور الحق لهم موهبة ما كانوا عليه مسن الأتعاب والاحوال في مبادىء أمورهم ، لأنها أيضا كانت عناية خاصة بهم ، كما لا ينافي طلب سيدنا ابراهيم عليه السلام لإحياء الموتى عنده ، لأن لأنوار القلب والأحوال العارضة عليه واطمئنانه درجات كما قال تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » ••• الآية ، فاظر في الدقائق لكشف الحقائق •

والأنبيا والرسل الكسرام

\* \* <del>\*</del>

مقامنا الثاني (٨) مقام كنهه هذا الذي تاه العقول فيه إدراك كنه واجب الموافق والعقل لا يصل بالتحقيق بل درك الأشياء التي نراها والعين لا تبصر ذرات الفضا والرسل الكرام قد اعترفوا هذا الذي في منحة الإمكان (٩)

أي ذات حقيقة كما به وفكرة الممكن لا تكفيه بعالم الإمكان غير لائق لدرك كنه الواجب الحقيقي بالحق لا يبلغ منتهاها والفكر لا يبلغ اسرار القضا بعجزهم عنه فلا تعسفوا مع محنة الزمان والمكان

والآل والأصحاب بالإكرام •

وأما حقيقته فخفية ، كما قال عليه السلام : « سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» فإن درك حقيقته تعالى ممتنع ومتعذر عند العلماء وإن قال بعضهم إنه ممكن يحصل لبعض الاحباب الأصفياء .

(٩) قول الناظم: هذا الذي في منحة الإمكان: يعني هذا القدر القليل من معرفة الواجب تعالى ، برسمه وآثاره ، هو الذي يمنح ويسخى به عقل البشر الضعيف ، المتصف بالإمكان الخاص ، الموطن لكل نقص في الذات والصفات ، مع معارضة طوارىء الزمان والمكان ، فإن في كل زمان أزمات ، وفي كل مكان آفات .

 <sup>(</sup>A) قول الناظم: مقامنا الثاني: مقابل ما سبق من قوله: مقامنا الأول في الوجود • وحاصله: أن وجود ذات الواجب معلوم عند كل عاقل منصف متصف بجودة النظر بلا شبهة ، كنور المصباح ، بل كنور الشمس في الصباح •

## « الوجـوب »

لو لم يجب فسد بالإمكان سداه مع لحمت نقصان

وإذ بدا الوجود في الأعيان<sup>(۱)</sup> إذ حال كو ممكن لنا عيان

### « الوحدة »

لو كـان للـه عديـل مثلـه تــوارد للعلتين قـــد حصــل دليل وحدة الآله (۱) أنه ففي اتفاق واجتماع في العمل

(١) قول الناظم : وإذ بدا الوجود إلخ : يعني ما دام ثبت وجود الصانع لزم أن يكون واجباً ، لا ممكنا خاصاً ؛ لأنه لو لم يجب أتاه فساد الإمكان الخاص المنافي لكمال الألوهية .

#### الوحدة

را) وقوله دليل وحدة الإله: يعني أنه لو لم يكن واحداً وكان للباري عديل وفرد آخر مثله لزم المحال ، والمحال باطل ، فالتعدد باطل ، أما بطلان المحال فظاهر ، وأما لزوم المحال ، فلأن الصانع يكون صانعاً بالصنع والتأثير في غيره ، فإذا أثر في غيره ، فإن كان تأثيره مقارنا لتأثير عديله في ذلك الشيء لزم توارد المؤثرين على أثر واحد ، والتوارد باطل ، لأن في تأثير كل وحده يوجد الأثر بلا حاجة إلى الآخر ، لعدم جواز تنازل قدرة الباري ، والتناقص فيه ، حتى يكون مجموع التأثيرين كتأثير واحد كاف في ذلك الأثر ، فإن "تو جثه قدرة الصانع الكامل يوجب حصول الأثر ،

وإن جرى التأثير من واحد منهما بالدوام يكون وجود الصانع الثاني \_\_ مع قدرة أمخرى بأي صورة تشاركا في عمل بالعين دوامـــاً أو تناوباً جـــاء الغلــط فالعامل الآخــر حشــو عاطــل يختل منها قاصر وقاصد ليزم رفيع المتناقضين فغيره الإله لا هذا السقط لـــزم جمـــع المتناقضين ويستحيل ذاك بالإسسناد أمر بديهي بلا اشتباه ما احتاجت الوحدة للدليل حياً عليماً قادراً عن وجل يريده من أرضه أو من سما يأتى على الوحدة بالدلائل

إذ يستحيل اشتراك القدرة ليسس الإلهسان كممكنين وإن جـرى العمل من فرد فقط لانه ما دام یکفی عامیل إذ لو جـرى عجز علـى هذيـن وإن أتسى عجسز لواحسد فقط وإن جرى التأثير مــن اثنيـن أو جمع ضدين من الأضداد والحق ان وحسدة الإلسه لولا لِــرد مشــرك عليـل فان عاقسلا بعقله عقل علم أن ذاته كساف لما فأين حاجة لذات عاقسل

حشوا ولغوا ، وحاشا الواجب أن يكون حشوا في الوجود ، وإن كان التأثير الفردي بالتناوب ، أي يوم لهذا ويوم لذاك لزم أيضاً الاكتفاء بواحد منهما ، والآخر يكون وجوده عبثاً ، هذا إذا كانا متوافقين ، وأما إذا كانا متخالفين ومتنازعين ، فإذا حصل التأثير منهما معاً لزم اجتماع المتناقضين ، ولو عجز كل منهما لزم رفع المتناقضين ، وإن عجز واحد وأثر الآخر لزم عجز الأول ، هذا إذا كان المرادان متناقضين ، وإن كانا متضادين كالسواد والبياض لزم إما جمعهما وهو باطل ، أو وجود واحد منهما فلزم عجز الآخر ، أو عدم وجود شيء من اللونين مثلا لزم الفساد من عجز الصانعين لا من ارتفاع الضدين فان ارتفاعهما جائز ،

وقد أتى الباري بنص نافع (٢) « لو كان فيهما » يكون شرطاً دليل إقناعي بنهج العادة إذ يمكن التفاهم بينهما وحجمة قطعيمة برهاني

يشير باللطف إلى التمانع « لفسدتا » جواب شرط ربطا يعني خطابي بعرف السادة فلا يرى تنازع لديهما إن أخذ التالي على الإمكان (٢)

(٢) قول الناظم : وقد أتى الباري الخ : إشارة إلى ما ذكره المحققون في معنى الآية الكريمة : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا ال الانبياء / ٢٢) من أنه لو فسر الفساد بالفساد الفعلي والاختلال كانت الآية الكريمة دليلا خطابيا اقناعيا على وحدته تعالى ؛ لأنه على فرص التعدد للآلهة جازالتفاهم والتوافق على ترتيب معين في السموات والأرض ، فلم يلزم الفساد والاختلال فعلا .

وإن حمل الفساد على عدم التكوين ، وعدم الوجود بناءً على تقدير جواب في الآية الكريمة ، أي لو كان فيهما آلهة إلا الله لأمكن التمانع والتدافع بينهما ، ولو أمكن ذلك لزم أن لا يكون أي واحد من الآلهة إلها كاملاً وصانعاً متميزا بالقوة الكاملة ، لأن إمكان منع الغير له يوجب نقصانه عن تلك المرتبة العليا ، وحينئذ لزم خلف الواقع عن الصانع القدير ، ولزم أن لا يوجد العالم من السموات والأرض وما بينهما وغيرهما ، لأنها من آثار الصانع القدير ، ولكن العالم موجود والسموات والأرض متكونتان ، والفساد بالمعنى المذكور باطل ، فتعدد والسموات والأرض متكونتان ، والفساد بالمعنى المذكور باطل ، فتعدد الآلهة باطل ، لأن رفع التالي يوجب رفع المقدم ، وعلى هذا الوجه فالآية الكريمة برهان قطعي وحجة قاطعة على عدم التعدد ، وعلى وحدة الإله الصانع الكامل ،

(٣) فقول الناظم : إن أخذ التالي على الإمكان · معناه إن أخـــذ جواب —

ومن فساد عدم التكون إذ نو تعدد نيا يد تينا إذ عند امكان الخلاف يجري وهذه وحدت في النذات منها بدا الوحدة في الصفات فليست الصفات والافعال فليست الصفات والافعال

يعني لهدذا العالم المعين إمكان الاختلاف قد تعينا إمكان ما استحال نفس الأمر على على براهين وبينات كذاك في الافعال في الجهات من ناقص كمن له الكمال •

« لو كان » بإمكان التمانع بأن يقال : لو كان فيهما آلهة إلا الله أمكن التمانع بينهما لفسدتا ، أي لم تتكون التمانع بينهما لفسدتا ، أي لم تتكون السماوات والارض ؛ لأنهما أثر الإله الكامل ، والإله الذي يمكن منع غيره له ليس بإله ، فيبقى العالم بلا صانع كامل ، فلا يوجد ولا يحدث أي أثر حادث .

(٢) قول الناظم : إمكان ما استحال نفس الأمر • المراد بما استحال في نفس الأمر : عجز الإله الواجب الوجود •

بقي أنه اعترض بعض بأن الاستدلال المذكور بالآية الكريمة مبني على استعمال المنطقيين ، حيث استعملوا الدليل المصدر بكلمة « لو » في القياس الاستثنائي الذي قد يستعمل للاستدلال برفع التالي على رفع المقدم ، وليس ذلك الاستعمال عربيا ، والقرآن الكريم نزل على استعمال العرب ، ومن استعمالها عند العرب ما يستدل بانتفاء المقدم على انتفاء التالي ، فحو : لو اكتسبت المال لتحسنت لك الحال ، وأجاب عنه السعد بأن هذا الاستعمال أيضاً عربي ، ولكن الاستعمال الثاني أكثر من الأول ، فخذ هذه الفوائد وكن على بصيرة في رعايتها ،

لولاه كان مسن حوادثات المنتها في المبتدا والمنتها

اما دليل القدم للذات وكان معروضاً لأوصاف لها

(۱) قول الناظم: أما دليل القدم للذات إلى قوله وكان معروضاً مع ما بعده من أدلة الصفات السلبية وما يحوم حولها ، واعلم أن هذه الصفات السلبية كلها كمال لذات الواجب وخلافها نقص يجب سلبها عنه ، فإنه تعالى لو لم يكن قديماً لكان حادثاً ، ويحتاج الى المحدث ، تعالى الله عنه علواً كبيراً .

وأما بقاؤه فلأنه بعد القول بقدمه يجب اعتقاد امتناع طرو العدم عليه ، واشتهر أن كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، لأن القديم إما واجب الوجود لذاته أو لازم لذات الواجب ، فلا مجال لعروض العدم عليه ، وأما الاستغناء عن الغير فلأن كل محتاج للغير أدنى شأناً منه والله أعلى من كل شيء وأكبر منه ،

وأما نفي المثل ، فلأن غير الواجب إما ممتنع الوجود أو ممكن خاص يستوي وجوده وعدمه ، فكيف يكون له مماثل تعالى الله عن ذلك ه

وإذا تقرر ذلك تبين أن ليس ذات الباري جوهراً لاحتياجه إلى الغير وإلى عروض الأعراض المشخصة له ، ولا جسماً لاحتياجه إلى أجزائه التي تركب منها ، وليس في زمان لأن الزمان يتوهم من حركات الكواكب وشروقها وغروبها ، والله تعالى ليس له محل تشرق المشرقات عليه وتغرب ، ولا مكان له ، لأن المكان إن كان بعداً مجرداً أو موهوما فهو مما ينطبق عليه أبعاد المتمكن ، وإن كان عبارة عن السطوح المحاوية لسطوح المتمكن فلأن السطح من توابع المواد ذات الأبعاد

اما بقاؤه فان ذا القدم وكسل امسر ثابت قدم إذ القديم واجب بالذات اما الغنى ، لو لم يكن غنيا لكان محتاجاً لما سواه وعدم المسل له جلسي وعدم المشل له جلسي عسن المماثلة للنواقس

ممتنع له العروض للعدم ممتنع بالحجة عدمه ممتنع بالحجة عدمه او لازم له على التبات وصمداً مهيمنا عليا وذلك النقص ، تعالى الله فانه الواجب والعليي والعليي كممكنات للهيوى أوانيس كممكنات للهيوى أوانيس

والله بريء من ذلك كله ٠

والباري تعالى ذات أزلي وأبدي ، وكان ولم يكن معه شيء ، وخلق ما خلق من الحوادث باختياره بدون حاجة إليه ، وخلقه كان بأمر كن فيكون ، وهذه الجملة إما بيان لسرعة تحقق المراد ونفوذ إراداته ، وإما خطاب منه تعالى لما كان في علمه ، وقرر ايجاده في مالايزال ، فتوهم استقرار على العرش أو في أي مكان آخر توهم ممن لا مكان له بين العقلاء المؤمنين ، وإنما نفسر تلك الآيات الدالة على الزمان والمكان والاعضاء له تعالى على تأويلها بالاستيلاء على ما سواه قدرة وعلماً ورعاية وعناية ، وهذا دأب الخلف المؤولين لها بساس شأنه تعالى .

وأما السلف فقد آمنوا بها ، وقالوا : إن معانيها ثابتة على ما استأثر الله ذاته بعلمها ولا نعطلها عن معانيها الثابتة لها ، ولكنها لا ندري تأويلها والمراد منها ، إذ لو مشى الناس على ظواهرها لزم ان يكون الباري في الزمان والمكان كليهما ، ويكون في كل محل مع كل شيء ذاتا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقد قلنا سابقاً أن سورة الإخلاص فيه اثبات لجميع الصفات المعنوية وصفات المعاني والسلبيات فراجع ،

جوهر فسرد أو مركباً يترى نراه ذاتا واحسدا وصمدا ذماننا حركسة أضسواء وسبق الزمسان والمكانسا این مکان فیه کائن سکن كيف تقــول: أين قبــل كانا ؟ من عدم صرف بأمير أمرا كملذا السما والنجم نقشآ نقشا اين البساط قبل خلق الفرش ؟ مبصر أو مسموع أو ملموس والماء والسكني وساتر العسرى تؤمن بسرب واجب جليل ولا مماثل له من أحسد أقرب من حبل الوريد الداني ومع ذرات معن السماء ويعلسه الإيمسان والأمانة له رقساب القادرين ذلت في احتياجــه لمــا ســــواه ؟! علن عن الحاجة ربنا العلى وجـل" عـن أوهامنا العــلا"م ولا تمل قطعا الى الخلاف فلنرتحل لروضية المعاني

ليس الإله عرضاً أو جوهسرا لا في زمان أو مكان أبدا مكاننا مثال ارض او سماء ربسي قديسم سبسق الأكوانسا وقبل إيجاد لها أين الزمـــن من أبدع الزمان والمكانا خلق عالم الوجود قدرا خلق العــرش وارضـــاً فــَرشـــا فاين كان قبل خلق العرش ؟ إن كنت لاتدري سوى المحسوس فقل: أنا الموجود والخبز الحري وان تــرى المعقـــول بالدليــل حي عليم أزلي "أبدي معك ايس كنت في المكسان ومع كل ذرة من الهواء يعلم لحظ أعين الخيانة به عيون القاصرين كلت فهل من المعقول أن تراه العقل يدعو الناس للحق الجلي سبب اشتباهنا أوهسام آمن بذاته مع الأوصاف تفسى عليكة مسن المبانى

# « صفات الماني »

وربنا حي بلا احتياج(١) لبنية وصحة المسزاج وهو عليم ، علم ربي كامل لكل ما يدرك علم شامل

(۱) قول الناظم: وربنا حي النخ و إعلم أن مباحث الصفات الذاتية ، المشهورة بصفات المعاني مباحث دقيقة ، وبالجهد حقيقة وقد اتفق المسلمون على أن ذات الواجب متصف بالكمال ، ومنزه عن النقص ، لأن وجوب الوجود منبع الكمال ، والنقاش في الموضوع نقاش في زيادة الصفات ، وعدم الزيادة وستأتي المباحثة فيها و مع العلم أن النصوص تظاهرت وتضافرت على أن الله تعالى حي عليم قدير مريد النصوص تتكلم ، والظاهر أن مبادىء الاشتقاق فيها صفات معلومة واقعية ، وليست اعتبارية ، كوحدة الواحد ، ووجوب الواجب ، وأمثالهما و

ثم الحياة صفة توجب الحس والحركة الإرادية ، وباقي الصفات كالتوابع لها ، ولذلك يسميها العلماء إمام الصفات ، وليست مشروطة بالبينة والاجزاء والاجهزة التي تحتاج إليها الأحياء في الحياة ،

والعلم صفة ذاتية أزلية ، يكشف جميع ما يمكن أن يكشف مما هو واجب أو ممكن خاص أو ممتنع ، مفهوماً وصورة في الجميع ، ومصداقاً وذاتاً في الواجب والممكن • وأما الممتنع فلا مصداق له حتى يعلم ويتعلق به الإدراك •

فجمع النقيضين ورفعهما وجمع الضدين يعلم مفهومهما لا ذاتهما ومصداقهما ، ولا يكون ذلك جهلاً ؛ لأن الجهل عدم العلم بما من شأنه أن يعلم ، فإنك إذا علمت شيئاً لا يمكن تعلق علمك بعدم العلم به ،

واجباً أو ممكناً او ممتنعاً سيان فيه الغيب والشهادة يكفي لعلمه القديم الذاتي علم بذاته وبالصفات له إرادة هي التخصيص (٢) بعد تعلق لعلم الباري إرادة الباري لها ركون

فعلم ربي لم يال متسعا تعبيرنا بالمفردين عادة في أزل بكسل كائنسات وأنه علمات وأنه علمات لأحد الامرين ذا محروس بدون إجبار واضطرار واضطرار لكل ما قد كان أو يكون

وذلك مما صرح به العلماء ، ومنهم السيالكوتي في تعليقاته على الخيالي في البحث عن التسلسل ، فيعلم الباري تعالى جميع الأشياء ، ولا غيب عنده ، وتعبيرنا بالغيب لما غاب عنا ، وبالشهادة لما حضر ، إنما هو بالنسبة إلى ذاته تعالى .

ويجب أن نعلم أن علمه تعالى ذاتي وثابت له أزلا وأبدا ، وليس كسبيا ؛ لان الكسبيات في ما سبق الجهل به وذلك ممتنع في ذاتـــه الباري .

وعلمه تعالى حضوري فيما هو موجود أو قد وجد أي يعلمه بذاته ، وعلمه بما سيوجد علم منه بصورته ؛ لأن الموجود قبل وجود الشيء صورته ، والباري تعالى عالم بذاته وصفاته الذاتية والسلبية والفعلية ، ولما كان عالماً بأنه خالق وعلة لكل شيء حادث كفاه في علمه بجميعه علمه بصفته خالقيته .

(٢) قول الناظم: له إرادة • يعني أن الله تعالى له صفة الإرادة ، وهــي التخصيص والتعيين لأحد الأمرين من الوجود والعدم ، في كل ممكن

ما شاءه الله العليم كانا وحسبما خصصت الإرادة يعلم في الأزل أعمال الورى (٣) كلذا يريد خلقه في الأزل فعلمه حاكم وتابع لما

مالم یشا لم یک مستبانا وهی لعلمه بطبق العادة حسب اختیارهم کما یثری خلق مؤجلا الی المستقبل نعمله کمنظر قد رسما

أراد وجوده أو عدمه و إرادته تابعة لعلمه ، لأن ما أراده هـو الذي علمه مقارنا للحكمة ، وهذا التخصيص في أفعال الحكيم المطلق لا يحتاج إلى مخصص مطلقاً ؛ لأن المخصص علمه بالمرجحات ، وهذا معه لا ينفك عنه و وأما في الممكنات فقد تحتاج الارادة إلى المخصص كما في إرادة سلوك أحد الطرفين لقربه او سلامته ، وقد لا يحتاج إليه كما في ارادة سلوك احد الطرفين المتساويين مطلقاً و

وأساس المخصصات يرجع إلى العلم ، ولو كان الرجوع الى العلم ، واقتضاؤه شيئاً يستلزم الاضطرار لم يبق مختار" أبدأ ، لا من الممكنات الخاصة ولا من الواجب ، فدقق في الموضوع .

وتبعية إرادته تعالى لعلمه هي التي تسببت في أن ما شاء الله كان • لأن تأثير القدرة تابع للأرادة ، وهي تابعة للعلم ، وعلمه بوقوع شيء لا يتخلف عنه ذلك الشيء •

(٣) قول الناظم: يعلم في الأزل أعمال الورى: بيان للمقام ودفع لشبهة أوردها بعض المتفلسفين حاصلها انه لما كان علم الله بما سيقع لا يتخلف عنه المعلوم لم يبق للمكلفين اختيار في الاعمال ؛ لأن ما تعلق به علم الباري يجب أن يجري كما علم ، ودفعها بان الله تعالى علم أن المكلف في المستقبل يختار ما يفعله من أعماله حسب رغبت لا بإلزام الله تعالى إياه .

ف لا تلوم و ا ما عدا أنفسكم قدرت اختصت بممكنات (٤) مفهوم مصداق البراق (٥) وله سمع كل صوت يسمع (٢)

في عمل بمنكسر حبسكم وعلمه بكل شيء آتسي والمستحيل ماله مصداق سرا وجهراً يقرع أو يقلع

- (٤) قول الناظم: قدرته اختصت الخ: بيان لما قرره الاصوليون: أن دائرة العلم أوسع من دائرة القدرة ، فان العلم شامل للواجب والممكن والممتنع ، واما القدرة فعلا تتعلق إلا بالممكنات الخاصة ، وذلك أن الواجب غير قابل للتغير ، والتأثير فيه ممتنع ، والممتنعات لا يمكن وجودها فبقى الممكن الخاص أثراً للقدرة لا غير ،
- (٥) قول الناظم: مفهومه النخ: يعني أن الواجب والممكن معلومان مفهوماً ومصداقاً ، وأما الممتنع فالمعلوم مفهومه ، ولا مصداق له حتى يعلم •
- (٦) قول الناظم: وله سمع مع البيت التالي: بيان لصفتي السمع والبصر وأنهما صفتان ، ولا يدخلان في صفة العلم ، كما روي عن الامام الأشعري و ولكن اعتقادي أن الامام لم يرجعهما إليه ، بل أراد أن لا يخوض الناس في الكلام على الجهاز المعتبر في الشاهد للسمع والبصر، ويكتفوا باعتبار أنهما كالعلم بالمسموعات والمبصرات وإلا فعبارات الإمام أعلى من ان يتحير في الموضوع ويعتبر الحاجة إلى الجهاز المألوف في السمع والبصر فإنه قائل بأنه يجوز أن يرى أعمى في الصين نقية و أندلس و

ومما ينبغي أن يعلم المؤمن أن هذه الصفات في الباري تعالى لا تحتاج إلى ما تحتاج إليه غيره • فالحياة لا تحتاج إلى البنية والمزاج ، والعلم لا يحتاج الى النخاع والدماغ وغيرهما مما اعتبر شرطاً للعلم في العادة • وكذلك القدرة والإرادة غير محتاجة الى جهازهما في الشاهد ومثلها

## « الكـــلام »

قديمة كاملة قدسية يكون في أشخاصنا عيبا بذي

كسلام ربسي صفة نفسسية (١) ضد سكوت النفس والبكم الذي

السمع والبصر والكلام • وبذلك يخلص الانسان من أبعاد الأوهام • ومما يلوم ان النسبة بين الصفات تباين ذاتاً ومفهوماً ، فقد علمت مفهوم كل منها وإن لها مفهوماً خاصاً غير ما لأخواته ، وكل منها له مصداق غير ما لغيره • ولذا قالوا: القدرة تابعة للارادة وهي تابعة للعلم وهو تابع للحياة كما هو مشهور •

ومما يهم علمه أن الارادة غير الرضا والمحبة ذاتا ومفهوماً وبينها عموم وخصوص من وجه بحسب التحقق ، فقد تجتمع الكل كما في إيمان المؤمن ، فهو مراد ومحبوب ومرضي ، وتفترق الإرادة عنهما في كفر الكافر ، فإنه مراد تعلقق به الارادة لعلمه تعالى بسوء أعمال ذلك الكافر ، ولا يرضى به الباري تعالى ولا يحبه ، وافتراقهما في إيمان الكافر ، فانه مرضي ومحبوب لو كان يوجد ولم تتعلق به الإرادة ، فخذ هذا حتى لا تقع في بعض الاشتباهات ،

#### الكيلام

وفي قول الناظم: كلام ربي الى آخره • شروع في بيان أن الكلام صفة لله تعالى • وهو اسم المصدر بمعنى التكليم • وقد نسبه الله الى ذات الشريفة بقوله: « وككم الله موسى تكليما » ( النساء/١٦٤) • وفي قوله: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا " فيوحي إليه بإذنه ما يشاء » • ومعنى نسبته إليه أو يرسل رسولا " فيوحي إليه بإذنه ما يشاء » • ومعنى نسبته إليه

حتى تىرى في جمعها ترتيبا ليس بمعقول لذات الباري

تعالى أنه صفة من صفاته ، حيث ان وجوده له تعالى كمال له وسلبه

وهو إما كلام لفظي مركب من الحروف الحاصلة من تقطيع الهواء عندنا ، وضده السكوت والبكم عن النطق وهو عيب • وإما كلام تفسي ، ليس من قبيل الحروف والأصوات ، ومبدأ للكلام اللفظي ، وضده البكم والسكوت النفسي والآفة ، وهو نقص في حقه تعالى ، يجب

ونحن ــ معاشر أهل السنة ــ نقول بالكلام له بالمعنيين حقيقة على حجة انه كمال وضده نقص وعيب •

ولاشك أن الكلام اللفظي من توابع الكلام النفسي ، أي من لم يكن له الكلام النفسي لا يمكن ان يكون له كلام لفظى • وإن الكلام النفسي صفة قديمة قائمة بذاته وليس حياة بداهة ولا علماً ، لانه يكون بدون الكلام ومعه ، وقد يتكلم شخص بدون علمه بحقيقة ما يدل عليه الكلام ، وقد يعلم شيئاً ولا يتكلم به ، وليس صفة القدرة ، لأن الكلام النفسي كما ذكرنا قوة تفسية ، وتعتبر كمالا له تعالى وأزلياً • ولو كان هو القدرة لكان عبارة عن التأثير في الاشياء حسب الارادة ، وليس الكلام النفسي ذلك • بل عبارة عن مبدأ المفاهيم المخزونة التي تعبــر عنها بالكلام اللفظي • وليس ذلك المبدأ من آثار القدرة ، لأن القدرة تؤثر وفق الإرادة فلو كان الكلام النفسي من آثارها لكان حادثاً بتأثير القدرة التابعة للإرادة • والحوادث لا تقوم بذاته تعالى مــــع انه يلزم

كلامه اللفظي كل ما نزل وعلماء الفن قالسوا إنه مركب من أحرف مرتبة ألهمه اللسه لدى التزيل بدون دخسل له في ذاك ولا بنهج ترتيب لسه ملحوظ لذاك قالوا حادث لكنه نعني به صفته النفسية نعني به صفته النفسية وذلك اللفظي كلام الله وذلك اللفظي كلام الله أو جن أو سائر ما سواه قال الجلال العالم الدواني(٢)

من ذاته بأمره عز وجل صوت وحرف مثل ما نقوله لكل حرف مالها من مرتبة روح الأمين الملك جبريل دخل لغيره إذا قد أنزلا مرقم في لوحه المحفوظ تأدباً لا يذكر الوصف له فيوهم الحدوث في القدسية فيوهم الحدوث في القدسية مشترك لفظمي بلا اشتباه بدون دخل مكك أو إنس بمون دخل مكك أو إنس بقدم الالفاظ من تبيان

أيضاً خلو ذاته تعالى من تلك الصفة في الأزل وذلك مستحيل • فثبت أن الكلام صفة ذاتية أزلية ممتازة عن باقي الصفات • لبداهة أنه ليس الارادة ولا السمع ولا البصر • وثبوته له تعالى أزلا كما له تعالى ، وموجود قديم قائم بذاته • وأما الكلام اللفظي فصفة له تعالى ايضاً قديم ، كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى • ونذكر أنه صفة له تعالى وازلي كالكلام النفسي • مع العلم أنه ما دام صفة له تعالى يجب اتصافه بالقدم لامتناع اتصافه بالحوادث •

(٣) قول الناظم: قال الجلال الدواني الى آخر الصحيفة • أقول: هـــذا شروع في بيان بعض أراء حول كلام الباري تعالى ، وقـــدم اللفظي منه • معلوم عند الاصوليين ان المعتزلة انكروا الكلام النفسي ، وخالفوا الإجماع على إثباته لله تعالى • ولذلك أنكروا الكلام اللفظي على كونه صفة لله تعالى ، وحملوا قوله تعالى « وكلـم الله موسى تكليما » الآية على المجاز • أي انه خلق الكلام اللفظي مع شهادة العقل السليم على أن معنى كون الباري متكلماً كون نفس الكلام صفة له تعالى • وشبهتهم ان الالفاظ حروف متعاقبة حادثة وهي ليست صفة له تعالى ، وإنما صفته خلقه تعالى وهو صفة فعلية •

والجمهرة الكثيرة من الاصوليين أهل السنة أيضاً قالوا: إن كلامه النفسي قديم و وأما الكلام اللفظي فحادث ودليلهم ما ذكرنا من دليل المعتزلة وأساس الشبهة قياس الباري على الناس من جهة أن كلامنا ألفاظ مرتبة حادثة وحتى قال السعد في شرح العقائد النسفية: إنا لا نعقل صفة الكلام اللفظي بدون ترتيب بين الالفاظ و ونقول: بحدوثها ، مع أنا نقول: ان لفظ كلام الله تعالى حقيقة من حيث الإسناد إليه لأنه لا علاقة للملك والجن والإنس به ، وإنما هو ألقام الباري تعالى إلى الملك ، وأتى به الرسول و

وقال الدواني بقدم الألفاظ على أساس أنها معلومة للباري تعالى، وما دامت معلومة له فهي قديمة أزلية ثابتة في علمه تعالى • واعترض عليه الأصوليون: بأنها الصورة العلمية لكلامه اللفظهي لا نفس الألفاظ •

وهناك رأي تعرض له صاحب المواقف ، حاصله أن الكلام معنى قديم قائم بذاته ، والمعنى يشمل الصفة النفسية لأنها من المعاني ، كما يشمل الألفاظ ، لأنها أيضاً من المعاني القائمة بذاته ، فالمراد بالمعنى هو

صورتــه العلميــة لا نفســــه وخطــه في لوحـــه المحفــوظ وبكللام غيسره محتسوم إن لدينا أحسن المقال قياس وصف الله ذي الجالال عن ذلك القيس تعالى الله عن الرسول سيد الأكابر أن الإله صاحب الكسلام قسدم وصف وذا متحتكم وصف كمال قدره عظيم نقسرأه بكل اطمئنسان لا منع من حقيقة مبينا شرح بعيد عن هدى الإسلام عيب ونقص عند من له نفس ليسا بلائقين للخسلاق

فِاعترضوا عليه قالوا: إنه والبحث عن كلامه الملفوظ وعلمه بذلكهم معلوم قلت بعمون الله ذي الجلال: · فأولاً منشأ ذي الأقـــوال على صفاتنا وذا اشتياه وثانيا ثبت بالتواتس كندا باجماع من الأعلام وذاك وصفه ومنه يلسزم علم أن كلامه قديه « وكلم الله » من القرآن ولا مجال للمجاز هاهنا فشرحيه بالخلق للكسلام والسر أن ضده بكم خرس فالبكم والخسرس بالإطلاق

ما قام بالغير وليس المقصود به المفهوم ؛ فالألفاظ أيضاً كالصفة النفسية قديمة قائمة بذاته و لا يلزم من ترتب الألفاظ عندنا ترتبه عنده و ونتحو ل هذا الوجه إليه ، كما أنا نؤمن بصفات المعاني كلها بالحياة بدون حاجة إلى المزاج والبنية و وبالعلم بدون الحاجة إلى الدماغ والنخاع وبالقدرة بدون آلات البطش من اليد وغيرها وبالإرادة بدون الشوق والانبعاث وبالسمع والبصر بدون ما يحتاجان إليه ، بدون الرأي هو الذي اعتقده انا ، وذكرته في النظم ثم وجدت ما في المواقف على وفاقي ، فخذ ما ألقينا إليك ، وإياك وقياس صفات الله على صفات الله على

ووصف النفسي (٣) دون منه فيقتضي القسيدم للفظي

(٣) قول الناظم: ووصفه النفسي النخ: هذا معنى ما اشتهر أن الكلام النفسي قديم، وأجمع عليه الأمة الإسلامية من السلف قبل ظهور البدع والأهواء وإن شئت قلت: إن الله أسلد التكليم في القرآن إلى ذاته، والمتبادر منه أن المسند ما يسمى عرفاً بالكلام وهو الأنفاظ الدالة على المعاني، ولما كان الكلام اللفظي لا يرجع إلى السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة وفي إرجاعه للقدرة اشكال، قرروا أن مرجع الكلام اللفظي هو الكلام النفسي ولما امتنع قيام الحوادث بذاته تعالى حكمنا بقدم اللفظي والنفسي كليهما و

ثم إن لفظ الكلام مشترك بين النفسي واللفظي مما نزل به الروح الأمين على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما حفظه الأمة الإسلامية أو كتبوه أو علموه وتعلمه الناس ، كما أنه مطلق على القليل والكثير ، فالكلام أو القرآن مستعمل بطريق الاشتراك المعنوي للقدر المشترك بين الجميع .

فمن أنكر كون الكلام المتلو عندنا كلام الله ، أو أن المكتوب في المصاحف أو الاجزاء ، أو أن ما قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى فهو كافر • أما الكلام النفسي فظاهر ، وأما الكلام اللفظي فلأنه على اعتبار قدمه فهو كالكلام النفسي ، وأما على تقدير القول بحدوثه فلأنه ليس لغير الله تعالى علاقة ، ومنشئية له ، فإنه ليس كلام الملائكة ، ولا الجن ، ولا كلام البشر ، وإنما هو من الله تعالى سواء بأية جهة من الجهات تلقاه جبريل من الله تعالى • وهذا الحكم شامل لكل كلام من الله تعالى ولا على أي رسول من المرسلين ، مسن

لـو قلـت بالحــدوث للألفــاظ وهو قيام الحادث بذاته فكل ما يفهم من كللم وكلبه معنى قديم الشان وكيف كان الربط للألفاظ والمنسع مسن قيسام الألفساظ به إذ كــون الألفــاظ بترتيب لنـــا إذ ليس ترتيب له بواجب وليس واجبا علينا علمه فرؤية المؤمن لله العلمى ومالهـــا شروطهـــا المعتــادة وكل أوصاف لــه ذاتيـــــة حياته ليست ببينة ولا إرادة الباري بدون الاشتهاء قدرته ليست من الأعضاء ، بصره حت بدون حدقه

أتساك عيب منكسر اللحساظ جل عن العيب وعن سيماته لفظاً ومعنسى قسام بالعسلام قام بذات ربنا المنسان بذاته يفهم للحفاظ مرتفع عسن عاقل منتسه عند قيامه بذات الواجب كباقى الأوصاف القديمة له ثابتة في جنة وتنجلسي لرؤية الشاهد حسب العادة ليسس لها شروطها العادية علمه بالمنخ له قد حصلا تتبسم علمه بدون الانتهاء وسمعه غنى عن الهواء وكلها حقيقة محققة

سيدنا آدم إلى سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ومما يجب أن يعلم ويعتقد أن كنه صفات الله تعالى مثل كنه ذاته في أنه غير معلوم لغيره تعالى • سواء قلنا بامتناع العلم به أو بتعسره كما قال القائل نظماً:

كنـــه ذاتـــه مشـل الصفـات غيـر معلـــوم للمخلوقــات ٠ على صفات الممكن المختار تبعد عن كشف العبيد اللاهمي تأويلها عند جناب الذات آمن بها ولا تكن مجاورا ففوض العلم السي المهيمن اثبت كلامه بكل حسال إلا قياس غائب بسلاهد مــن نـــور حق بل ضلال وتعس من لازم الذات على اللحاظ فيستحيل قهدم للفسظ لا لوجـود اللفظ عنــد ربنـــا فلا تكن في شبهة الظلمات من عادة الألف اظ فيه لايترى وانظر الى الحق بعين لحظنا

فلا تقس صفات ذات الباري صفاته كالدذات في اكتناه وعينهـــا كالمتشابهــات(٤) ولو رأيت الفكــر عنها عاجــزا اذ دركها ممتنع للممكن وأدرج الكلام في الكمسال ليسس مبسرر لأي جاحسد وذلك القياس ما فيه قبس إن قلت (٥) الترتيب في الألفاظ خلاف ممتنع في اللحظ اجبست ذاك لازم للفظنسا مثاله كسائر الصفات وحاصل الكلام كل ما يسرى للفظه القدم لا للفظنا

<sup>(</sup>٤) قول الناظم: وعينها كالمتشابهات: يعني أن إسناد تلك الصفات إليه تعالى كإسناد باقي الأمور المستفادة من متشابهات الآية • فكما أنه يجب الإيمان بها ، وإحالة تأويلها الى الله تعالى وجب الإيمان بإسناد الصفات إليه تعالى ، وتحويل كيفيتها إلى علمه تعالى • وذلك هو الطريق الأسلم لكل إنسان • وما دام الفكر عاجزاً عن غير ذلك فلا تتجاوز ولا تتعب فكرك ، واشرح صدرك بالآيات الواردة في الموضوع •

<sup>(</sup>٥) قول الناظم: إن قلت مع جوابه • معناه أن اللوازم المعلومة لنا في الصفات الذاتية والصفات الفعلية ، كالرؤية من لوازمه فيما يدور بيننا لا مطلقاً ، فإن لوازم الحادث كملزومه ، ولوازم القديم كملزومه أيضا •

ثم انظرن أن كيف ربي علم (١) ألسما ألم تكن ألفاظ تلك الأسما ألم تكن ألفاظها كلامسه وقد علمتم صوت سبيح الحصى (٧)

آدم الأسماء وقد تعللم مأخوذة من ذات حق أسمى ؟ وقارنت الفاظية إلهامه في يد أحمد وبعض الخلفا

- (٦) قول الناظم: ثم اظرن ان كيف ربي علم معناه أن ظاهر قوله تعالى: « وَعَكُمْ آدُمُ الْأَسْمَاءَ كُلُكُهَا » ( البقرة/٣١) أنه سمع أسماء الأشياء كلها من ربه تعالى، وإن كانت كيفية تعليمها له مجهولة، وهناك نثبت أن الله تكلم بتلك الأسماء، وفهمها منه عبده آدم عليه السلام •
- (٧) قول الناظم: وقد علمتم صوت تسبيح الحصى ويعني أنه ثبت عندكم أنه قد سبحت الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم وأنه سمع ذلك التسبيح مع أنه لا لسان للحصى فكيف تحقق التسبيح وهو بالألفاظ المعينة بصورة تخالف العادة وتخرقها ؟ كما أنه علمتم أن الله تعالى نادى الجبال ودعاها للتسبيح مع عبده داود على نبينا وعليه السلام ، مع أن الجبال ليس لها اللسان ، ولا إبداء الحروف من مخارجها و

وقد علمتم أن الله تعالى أخبر بأن كل شيء يأتي بالتسبيح لله ، وأن هذا التسبيح ليس بلسان الحال بقرينة قول تعالى: «وَلِكنَ لا تَفَيْقَهُونَ تَسَسَّيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَكَيماً غَفُوراً » (الاسراء /٤٤) لأن فهم إسناد التسبيح إلى الجوامد بلسان الحال مفهوم وسهل لكل عاقل ، وإنما أراد أنها تأتي بتسبيحات بعبارات مفيدة ، ولكن أنتم لا تفقهون كيفية التسبيح ، ومعنى ذلك كله أن الاتيان بالكلام اللفظي بغير الطريقة المعتادة ثابت ، فليكن كلامه اللفظي هكذا ،

ورحم الله من قال: ان ثبوت واجب الوجود واتصافه بالكمال التام

ودعوة الجبال للتسبيح وكل شيء جاء بالتسبيح وليس من تلفظ اللسان الحال وليس تسبيح لسان الحال فآمنوا بالقددي فرحم الله الامام الاشعري فرحم الله الامام الاشعري ويشمل المعنى بمعنى القائم فائدة رافعة الأوهام

مسع عبده داود بالتصريح سبح بالتصريح لا التلميسح فكيف كان ؟ هات بالبيان « لا تفقهون » حجة الكمال لوصفه اللفظي والنفسي عبر بالمعنى بتعبير حري بالمعنى بتعبير حري بالغير للأمرين عند العالم في سلطة القسدرة للكلام والبعض ذو تعلىق محقق والبعض ذو تعلىق محقق

ثابت ومن جملة الكلام المخالف للسكوت والآفة الكلام اللفظي ، فيثبت له تعالى و فكما آمنتم بثبوت ذات الواجب آمنوا بثبوت صفاته الكمالية ، ومنها الكلام اللفظي و ولا يمنع المؤمن من هذا الإيمان جهله بكيفية ثبوته للباري تعالى ، كإيمانه بحياته وعلمه وباقي صفات بدون معرفة كيفية اتصافه تعالى بها ، هذا والله الهادي إلى الصراط المستقيم .

وكلنا مؤمن بأن اللوح المحفوظ ، وكل ما رقم فيه حادث ، لكسن الكلام اللفظي المرقوم في اللوح قديم قائم بذاته ، كما يعلم هـو أن جبريل حادث ، وأن الالفاظ التي قرأها وقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من حيث تلفظنا بها حادث ، ولكنها بالنسبة الى الباري تعالى قديمة قائمة بذاته ومجردة عن موجات الحدوث ، لكن لا نعلم كيفيته ونحولها الى الله العلمي العظيم .

(A) قول الناظم: صفاته بعض بلا تعلق • اراد بهذا البعض كل الصفات الا صفة الحياة من العلم وغيره • قال المحقق ب

السيالكوتي في تعليقاته على الخيالي حاصلــه : إن تعلقات علمه على نوعين :

تعلقات في الأزل ، من غير أن يكون مقيداً بالزمان شاملة لجميع ما يمكن تعلق العلم به من الأزليات ، لكن تعلقاته الأزلية بالمتجددات باعتبار أنها تتجدد من غير أن يكون مقيداً بالزمان ، بل على وجه كلي كما يتعلق بالأمور الكلية الغير المتجددة على ما مر تحقيقه ، وهذه التعلقات قديمة غير متناهية بالفعل ضرورة عدم تناهي متعلقاتها ، أعني جميع ما يمكن أن يعلم من الأمور الكلية الأزلية والمتجددة لشموله الممكن والممتنع والواجب ،

وتعلقات فيما لايزال مختصة بالمتجددات باعتبار أنها متجددات في زمان الحال والاستقبال و وهذه تعلقات حادثة متناهية بالفعل ، ضرورة حدوث متعلقاتها وتناهيها سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة في الوجود ، لأن كل ماهو موجود متناه ، ولا يلزم من تغير المتجددات بحسب تجدد الأزمان وتبدلها تبدلذات الواجب من صفة إلى صفة ، كما زعمت الفلاسفة ، لأن ذلك لا يوجب تغيراً في صفة العلم ، بل في تعلقاتها التي هي أمور اعتبارية وإضافية ولا فساد فيه ، وهذا ما عليه الجمهور ، وذهب بعض المحققين إلى أن علمه تعالى بالمتجددات بأنها وجدت ، والعلم بأنها ستوجد واحد فلا حاجة إلى اثبات تعلقات حادثة لعلمه تعالى بالمتجددات باعتبار وجودها ، فإن من علم أن زيداً سيدخل الدار غدا فعند حصول العلم يعلم بهذا العلم أنه دخل الآن الدار ، إذا كان علمه هذا مستمراً بلا غفلة مزيلة له ، وإنما يحتاج أحد إلى علم آخر متجدد ، فيعلم أنه دخل الآن بطريان الغفلة عن الأول والباري تعالى يمتنع الغقلة فيعلم أنه دخل الآن بطريان الغفلة عن الأول والباري تعالى يمتنع الغقلة فيعلم أنه دخل الآن بطريان الغفلة عن الأول والباري تعالى يمتنع الغقلة

وعلمه القديم شامل له وشامل لذاته بالنذات للنائير ليس له علاقة التأثير لكنه علاقة الحكايمة فالعلم يحكي صورة الكلام تعلق الأرادة القديمة (٩)

ولِكلام غيره فانتبهوا كنها ووجها وعلى الصفات في أي شيء فافهموا تقريري فادر كلامي دون ما شكايه نفسا ولفظا حسب المرام يتبعها بصورة سليمة .

عليه فيكون علمه بأنه وجد عين علمه بأنه سيوجد ، وإنما قال متناهية بالفعل لأن تلك التعلقات غير متناهية بالقوة ، بمعنى أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه تعلق آخر ، لأن متعلقاته أيضا غير متناهية بهذا المعنى على ما مر في تحقيق : أن مقدورات الله تعالى غير متناهية ، التهى المقصود من عبارته .

قول المحقق: وهـذه التعلقات قديمـة غير متناهية مه سره أنه علم للذات الأزلي الأبدي بمجموع ما يمكن العلم به وهذا العلم غير متناه .

(٩) قول الناظم: تعلق الارادة القديمة ، يعني أنه اذا تعلق علم الباري بوجود شيء في المستقبل ، تعلقت إرادته بوجود ذلك الشيء على حسب العلم فيوجد قطعاً ، وإذا لم يتعلق بوجوده أي علم أنه لا يوجد لم تتحقق الإرادة لوجود ذلك ولا تتعلق به ، وهذا معنى الحديث الشريف: « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » .

وأما تعلق قدرته بالأشياء فهو مبني على عدم اعتبار التكوين صفة لله تعالى ، وحينئذ يكون لقدرة الباري تعالى بالنسبة إليها تعلقان : تعلق ازلي غير تنجيزي وغير مؤثر بالفعل لأن القدرة تابعة للإرادة التابعة للعلم ، فكيف جاء السابق يأتي اللاحق ، وتعلق حادث في ما

أي أن علمه بفعل إذ جسرى الكسن قدرة الإله الباري معلقاً في أزل وإنمسا فقدرة الباري لها تعلق كذاك في ترقيمه في اللوح لكنها ليسس لها تأثير بدا لأنها لازمة للنفسي وليس للقدرة تأثير بدا فخرج الكلام عنها مطلقا فعملقة اللفظي بالنفسي وللرادة وليسس للعلم وللأرادة أما تعلق الكلام النفسي أما تعلق الكلام النفسي

تتبعبه إرادة بلا مرسرا بالخلق والتأثير في الأغيار ينجيّز في خلق ما قد علما في وحي الألفاظ على ما حققوا بنهج ما بلغنا مسن شرح في نفس ألفاظه يا بصير فهدي قديمة ووصف قدسي في ما هو القديم قطعا أبدا في ما هو القديم قطعا أبدا قديمة بالمنهج المرضي علاقة في الذات والوجادة بذلك اللفظي فأمر قدسي بذلك اللفظي فأمر قدسي

لايزال ، للتأثير في الشيء المراد وجوده حسب علمه تعالى به وأما إذا اعتبر التكوين ولا حاجــة الى تعلق التنجيزي من التكوين ولا حاجــة الى تعلق القدرة بذلك الشيء •

وأما السمع والبصر ؛ فإذا رجعناهما الى العلم فالتعلق كما سبق في العلم • وأما إذا لم نرجعهما إليه فلهما تعلق بالمسموع والمبصر عند وجودهما ، وذلك التعلق استقبالي • وأما بحسب الأزل فيكفي تعلق العلم بهما على ما سيكونان •

وأما الكلام فتعلقه بما يتكلم عنه الباري واضح بالأمسر والنهسي والإخبار عنهم و وبيان عاقبة أعمالهم ، كتعلق السمع والبصر بما يسمع ويبصر من المسموعات والمبصرات ، وكذلك تعلق الكلام النفسي باللفظي بكوله مبدء له ومتبوعاً .

(١٠) قول الناظم: ولا مجال لقيام وصف ٠ معناه إنا نؤمن بأن الله تعالىي واجب الوجود ، وموصوف بكل صفة كمال أزلا ً وأبدأ ، ومنزه عن الصفات التي يشعر ثبوتها بنقص في حقه تعالى ٠

وأما اتصافه أو إسناد التعلقات إليه فلا بأس بها ؛ لأنها ليست صفات ذاتية ، بل تعلقات الصفات ، وهي أمور اعتبارية .

ثم يقول: ويطلق كلام الله في العرف الشرعي على ما مر من الكلام النفسي المبرَّء عن الحرف والصوت الذي ضده البكم والخرس والآفة النفسية التي هي نقص في حقه تعالى • وهي صفة واحدة بالشخص لا تعدد فيها ، وتقسيمها الى الأمر والنهي وغيرها ، إذا سلمناها ، فهي من حيث تعلقاتها كقوة الإبصار ، وهي واحدة وتتعلق بالابيض والأسود •

ويطلق الكلام أيضا على الكلام اللفظي ، لكنه بالنسبة إليه قديمة قائمة بذاته بدون وجود مانع من قيامها به على وجه يعلمه هو ، كما أنه حي وعليم ومريد وقدير وسميع وبصير بدون تحقق لوازمها الموجودة عندنا عند الباري تعالى ، ونحولها إلى علم الله تعالى وكذلك كل ملفوظنا ومقروئنا ومرقومنا عندنا تتحقق بوجه يقارن الحدوث ، ويتحقق في الباري بوجه القدم ، كما يقال إن تلفظنا وترقيمنا حادث والألفاظ المرقومة بالنسبة اليه تعالى قديمة ،

وإطلاقه على ما مر إما بصورة الاشتراك في المعنى أي أن الكلام موضوع لما هو يسمى كلام الله تعالى كلام أو جزء بادئا ومبدء ، أو بصورة الاشتراك اللفظي ، أي أنه وضع من طرف العياد مرة للكلام.

النفسي ومرة للفظي وهكذا ، ولكن الصورة الأولى أظهر وأنزه ؛ لأنه بعيد من علاقة وضعه لها من جهتنا . فيكفر من أنكر كون شيء منها كلام الله تعالى . لأن حكم الدال والمدلول ، واللفظ ومبدئه عندنا واحد ، وعند الله تعالى كذلك على ما ذكرناه .

وكذلك ألفاظ الأحاديث القدسية ، فإنها كما حققه الشيخ ابن حجر الهيتمي وسلمها العلماء الأفاضل مثل القرآن نزلت من الله تعالى بواسطة الملك ، لكنها ليست معجزة كألفاظ القرآن ، ولا متعبداً بتلاوتها ، ولا يحرم مسها بالحدث ، وكل حديث قدسي لم يبلغ درجة الإجماع لا يكفر من أنكره أي أنكر نسبته إلى الله تعالى ، هذا هو الحق الحقيق بالتسليم .

ومما ينيغي علمه لدفع الاشتباهات ، ان قول العلماء رحمهم الله تعالى بأنه تواتر عن الرسل الكرام أن الله متكلم ما أرادوا به أنه كانت جملة واحدة سمعت من جبيع الرسل عليهم السلام ان الله تعالى متكلم ، لأن الرسل الكرام كانوا على السنة ولغات مختلفة حسب الامة التي أرسلوا اليها كما قال تعالى : « وإن مين أميّة إلا خكا فيها تذير" » (فاطر / ٢٤) ، فذلك التواتر ممتنع عادة ، بل أرادوا أنه ثبت من رسولنا صلى الله عليه وسلم على ضوء ما نزل في القرآن الكريم من تزول الصحف عليهم أن الرسل متفقون على مفهوم واحد وهو أن الله تعالى متكلم ، ومعنى ذلك أن لله تعالى صفة الكلام ، لانه كمال وضده وهو البكم والخرس والسكوت نقص ، والله منزه عنه ،

وبعد ثبوت أن الله له صفة الكلام ، علموا أن الكلام ليس صفة الحياة،

بوصف الخاص لمعنى واحد أو باشتراك لفظة الكللام فيكفر النافي لذا الاطلاق لأن حكم الدال والمدلول إلقاؤه في نفس جبرائيل علم آدم الأسامي كلها

أي ما يسمى بكلام الماجد في كلها بحسب المقام معذب في ساعة التلاقي موحد في عرفنا المعقول مشال ما لآدم الجليل أي كل ما دل على معنى لها

ولا العلم ولا الإرادة ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ، فثبت أنه صفة غيرها ، وما رآه المعتزلة من أن التكلم بمعنى القدرة على الكلام ، فالكلام هو ذلك فقط ، وليس الكلام اللفظي صفة للباري ، وانما صفته القدرة على خلق الكلام في الهواء ، أو شجرة مثلاً ، فهو من البدع المختلفة بعد عهد الرسول والصحابة ، لأن العدول من المعنى الحقيقي المتبادر إلى المعنى المجازي اي خلق الكلام لا داعي ولا موجب له وكذلك إنكارهم للكلام النفسي أيضاً ، لان ضد الكلام النفسي هو الخرس النفسي ، وهو محال في حقه تعالى ونقص تعالى عنه ، وهو ليس من قبيل الحرف والصوت ، ولا مانع من قيامه بذاته ، بل يجب قيامه به ، لأن ضده نقص له ،

بقي قيام الكلام اللفظي بذاته ، والذين منعوا من قيامه به شبهتهم أنه مركب من الحروف والأصوات المتعاقبة الحادثة ، والمحققون رفضوا مبدأ هذه الشبهة من حيث أنه قياس الفائب على الشاهد ، وذلك فاسد ، بل قيامه به على وجه يليق به تعالى ، كقيام الحياة والعلم والسمع والبصر بدون الحاجة إلى ما تحتاج إليه في الشاهد ، فهو قائم به على وجه يليق به ، وإلا يلزمهم تهي الرؤية لله تعالى في الآخرة ، مع إجماع اهل السنة عليها ، فآمن بقيام اللفظي كالنفسي وقدمه مثله تأمن من مخالفة ظواهر الكتاب والسنة السنية ،

أسماء أو أفعالا أو حروفا ليغلب الملك بالإنبساء كذاك ألفاظ الحديث القدسي مع أمين الوحي لكن لم تكن فاظر دقيقا في كلام الحق وبعد أن تقرر القدم في وبعد أن تقرر القدم في كذا حدوث اللفظ في التنزيل كذا حدوث اللفظ في التنزيل أي أخذه من الجهة العليا(١١) ووضعه في بيت عزة كما(١٢)

مفرداً أو مركباً معروف النبياء فانظر الى شرف الانبياء جاءت من الله لمولى الإنس معجزة فافهم وصن ولا تخن لعلنا نحظى ببعض الرفق صفته النفسي واللفظي الصفي برقصم في لوحه المحفوظ مع أمين الوحي جبرائيل مع أمين الوحي جبرائيل عنماء الدنيا جماء به الآثار عند العلما

<sup>﴿(</sup>١١) قول الناظم: اي أخذه من الجهة العليا • بيان لما ذكرناه آنفاً من وجود أحوال هي من سمات الحدوث عندنا • وأما الكلام اللفظي في ذاته قديم وصفة لله تعالى •

<sup>(</sup>١٢) قول الناظم: ووضعه م إيضاح وإظهار لما اشتهر من المشايعة أن القرآن الكريم كله نزل بإلقاء الباري تعانى إلى جبريل ، وأبى به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدئيا في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك ، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: «حم ، و الكتاب المبين ، إنا أتز كناه في لينكة مباركة » • (الدخان / ١-٣) وقوله تعالى: إنا أتز كناه في لينكة الثقد ر» (القدر / ١) وقوله تعالى: إنا أتز كناه في لينكة الثقد ر» (القدر / ١) وقوله تعالى: وأبقاه هنا بصورة كتاب مرقوم كما في اللوح المحفوظ ، أو بنوع آخر ، وكلما اقتضى أمر الله تعالى بنزول مقدار منه الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك القدر و نزل به إليه ، ولكن هذا الوجه ليس أمراً من الأمور التي يجب اعتقادها ، وإنما المعروف المعتقد أن مبدأ نزوله من الأمور التي يجب اعتقادها ، وإنما المعروف المعتقد أن مبدأ نزوله من

مرشدنا الى الطريب الأقسدي ودرسه مبتغيباً لرحمته من ارتباطها بممكنات يؤول نصو علم ربي كشفه عن حكم وصفه القديم عارية بحسب الزميان والمكان علي حسابنا إذ نبتغيبه لا ماضي لا حال لا استقبالا وادعوقل: ياربتي اشرحصدري ور قه شخصي " في لوحيه شخصي "

تنزيله الى الرسول الأكرم قسراءة منه ومن أمتسه وكل ذاك حسادث وآتي لان لفظه القديم وصفه وهذه تشخصات جارية تشخصات تجري للإمكان كان يكون سيكون فيه أما بنسبة له تعالى فيلا تكمل من فهم هذا الأمر كلامه اللفظي والنفسي (١٣)

الله تعالى بسفارة الملك جبريل إلى الرسول ، كان في رمضان . ثم تتابع الوحي لجميعه في مدة ثلاث وعشرين سنة ، وأول ما نزل منه آيات من سورة العلق مفتتحة بقوله تعالى « بسم الله الرحمن الرحيم » كما ثبت ذلك ، وآخره آية : « واتقوا يكو ما تر جعتون فيه الى الله » ( البقرة / ٢٨١ ) من أواخر سورة البقرة كما هو معروف ، شم يقول : وكل صفات تؤيد الحدوث من قبيل العوارض المشخصة له بالنسبة إلينا ، لا بالنسبة إليه تعالى ، كما ذكرناه مرات ،

(١٣) قول الناظم: كلامه اللفظي والنفسي إلخ و بيان لما ثبت أن لكل موجود في الواقع وجودات أربع: عينية ، أي ذاتية و وذهنية ، ولفظية ، وخطية ، يؤول الوجود الخطي على اللفظي ، واللفظي على الذهني ، والذهني على العيني و مثلا تقول : مجموع الخطوط المرقومة من الفرآن وجوده الخطي و ويدل على الألفاظ دلالة وضعية عقلية ، والألفاظ تدل على صورتها الذهنية القائم باذهان الذين حفظوها ، كالحفاظ المعروفين وهذه الصور الذهنية تدل على واقع الكلام اللفظي القديم عند الله تعالى وهذه العرو اللابق بالبيان وفقنا الله على الإيمان به حقاً وصدقاً وصدقاً وهذا هو اللابق بالبيان وفقنا الله على الإيمان به حقاً وصدقاً و

الها وجودات وتلك أربسع ذرهنيها عينيها في الواقع أولها دال على الثانسي وذا وذلك الذهني قد دل على هذا هو اللائق بالبيان أدلة الصفات نقالا واضعة (١٤)

خطيها لفظيها المستمع متفق حق بالا منازع دال على ذهنيه وحبادا على فالوصف له جل علا على وفقنا الله على الإيمان مثل النجوم في السماء لاعجة

(١٤) قول الناظم: أدلة الصفات إلى قوله: لكن ما توقف النقل عليه و بيان لما أجمع عليه الأئمة من أن الله تعالى واجب ، ووجوب الوجود منبع الكمال والنزاهة عن النقص ، فلزم من ذلك اعتبار صفات سلبية عقلية اعتبارية له تعالى ، وهي الوحدة والقدم والبقاء والاستغناء عساسواه ، وعدم مماثلته له ، كما لزم الاعتراف بثبوت صفات ثبوتية واقعية له تعالى ، وهي : الحياة ، والعلم ، والارادة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر والكلام ،

والفرق بين السلبيات والثبوتيات من حيث الذات ان الثبوتيّات امور ومعان ثابتة في نفسها ويترتب عليها آثارها كالحس والحركة الإرادية من صفة الحياة وكشف الأمور من العلم وتخصيص بعض ما هـو مقصود من الأمرين أو الامور من صفة الإرادة والآثار الموجودة من القدرة ، فالقدرة أمر معلوم ثابت وهكذا .

وأما السلبيات فليست بمعان ثابتة في أنفسها ، وانما هي منتزعة من مبدأ موجود ، كالوحدة المنتزعة من زيد باعتبار أنه شخص واحد ، والكثرة له ، باعتبار اجزائه الموجودة ، فإن كان لها مبدأ انتزاع في الواقع فهي من الاعتبارات الصحيحة ، وإلا فهي أشياء باطلة ، كملاحظة النمو للجوامد والبياض للأسود ،

إذ كل مشتق من الصفات يو مادام مبدء لها موجود ما فالعلم والحياة والإرادة والسلبة لله ليست كما صفاتها السلبية لا ريب فيها وهي واقعية لأما بوجه العقل فالدليل وكل برهان بحق الكمال وكل برهان بحق الخات واجب الوجدود لا أمن بها فانها موجدودة والمن بها فانها موجدودة والمن بها فانها موجدودة والمناها موجدودة والمن بها فانها موجدودة والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها موجدودة والمناها والمناها موجدودة والمناها والمناها موجدودة والمناها والم

بينة دلت على الاثبات (١٥)
معناه وصف ثابت محمود
والقدرة موجودة زيادة
لأنها معقولة ذهنية
لكنها في العقل لا عينية
على الصفات كلها جليل
وغيرها نقص من المحال
ايضاً كبرهان على الصفات
له كمال مطلق الحدود
ومن كمال فاته معدودة

والوحدة واخواتها معتبرة ومتفرعة من أصل ذات متصف بوجوب الوجود والكمال المطلق •

والاعتبارات منها سلبيات كالوحدة وأخواتها • فانها بمعنى عدم التعدد ، وعدم البداية للوجود وعدم النهاية له ، وهكذا • ومنها ثبوتيات كما يعتبر من اتصاف الباري بصفاته النبوتية ، من كونه تعالى حيا وكونه عالما وكونه مريدا وكونه قادراً وكونه سميعاً وكونه بصيراً وكونه متكلماً •

وهي الصفات المشهورة بالمعنويات ، أي الاعتبارية الثبوتية الواقعية ، (١٥) قول الناظم : إذ كل مشتق من الصفات الخ ، استدلال على ثبوت الصفات الثبوتية المشهورة بصفات المعاني ، ولكن لا يتم الدليل بمحض ما ذكر إلا مع ضميمة ، والمبادي المشتق منه أمور لها آثارها ، وإلا فنحن نقول : الله واحد والله قديم والله باق ، مع أن الوحدة

والقدم والبقاء من الصفات السلبية الاعتبارية الواقعية .

لكن ما توقف النقل عليه (١٦) مثل الوجود والحياة كنذا والحق أن قطم هذا العالم (١٧)

لا يستدل من نقولنا عليه قدرته إن بالعموم أخسذا بسفله وعلوه مع أنجم

(۱۷) قوله: لكن ما توقف النقل عليه و إيضاح لما تقرر عند الأئمة أن الصفات الكمالية الثابتة له تعالى ثابتة بالأدلة العقلية والنقلية والالليل توقف النقل عليه و وذلك مثل وجود الباري تعالى ، فلا يثبت بالدليل النقلي ، لأنه مالم يوجد الباري تعالى لا يمكن بعث الرسول ، وإنزال الكتاب عليه و فلو أثبت وجود الباري به لزم منه فساد الدور و ومثل الوجود في ذلك صفة الحياة ، لتوقف النقليات عليها وكذلك القدرة بالمعنى العام أي القوة المؤثرة مطلقاً إيجاباً أو بالاختيار ؛ فإنه إذا فقدت هذه القوة لا يمكن الخلق ولا بعث الرسول و فلا تثبت بالنقل و وأما القدرة بالمعنى الخاص وهي القدرة المؤثرة وفق الارادة فتثبت بالنقل المؤثرة بلا على ذات القدرة بالارادة ، لأنه مع القوة المطلقة يمكن البعث ، وإنزال الكتب تؤثر بالارادة ، لأنه مع القوة المطلقة يمكن البعث ، وإنزال الكتب وكذلك ثبوت الكلام اللفظي ، فلا يثبت الاستدلال عليه بنفس الكلام اللفظي كما ذكره العلماء الأصوليون في الكتب المعتمدة و

(١٧) قوله: والحق أن نظم هذا العالم الى آخر الابيات المعدودة بعده و إشارة إلى ان الإنسان العاقل المتصف بالإنصاف عند نظره بالعسين و وتفكره بالعقل في العالمين: السفلي والعلموي ، وما احتويا عليه من الدوام والاستمرار على هذا النظام البديع وملاحظة الليل والنهار ، والبراري والبحار ، ونظر في أوضاع العالم من رعاية الجوامد والنوامي والحيوان والإنسان ، وما يعرض على أعماله الخير والشر ، ثم نظر والحيوان والإنسان ، وما يعرض على أعماله الخير والشر ، ثم نظر إلى شخصه روحاً وبدناً وعقلاً وحاسة ، وضعفه وقوته ، وحزنه ومسر ته ، ومرضه وصحته ، والأمور المودعة فيه من العوامل الدقيقة

مع دوران كامل النظام ينطق حقاً بوجوب ذات والشمس بالشعاع تستنير وانجام مشعة حارام وانجام فاتح فم ابتسام وإن ترى شيئاً من السلوب فالقادر الكامل ذو جهات يقبض يبسط يذل يمنع

بوجه الاستمرار وانتظام متصف بكامسل الصفات شعرى ومعها قمر منير كخادم له الهدى نظام كخادم له الهدى نظام مسبعًا للقادر العسلام فليس في العالم بالعجيب في حكم إيجاب وسلبيات يميت ويعز يرفع

اللطيفة من السمع والابصار والتفكر والانظار وحركة القلب والمعدة ، وأعمالها المتقنة بدون علاقة من اصحابها علم علماً واضحاً بوجود واجب الوجود الكامل المطلق كما قال تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » ( فصلت / ٥٣ ) وعلم أنه متصف بالكمال لم يزل ولا يزال والله المعين .

### « أسـماؤه تعالـي »

أسماؤه الحسنى الجليلة انجلت (١) اعدادها تسم وتسعون جلت مما عدا اسم الذات والصفات للسلب كانت أو على اثبات

(۱) قول الناظم: اسماؤه الحسنى الخ ، اعتاد علماء الأصول ذكر الأسماء بعد البحث عن صفاته تعالى ، لدلالتها عليها ، فاقتديت بهم في ذلك ، وهنا أمور: الأمر الأول: ان اسماءه تعالى توقيفية ، أي أن استعمالها يحتاج إلى توقيف وإعلام من الشرع الشريف ، ولا يجوز استعمال غير ما ورد في الكتاب والسنة عند الجمهور ، لأنه لا يأمن الإنسان من الوقوع في ورطة استعمال اسم لا يليق به تعالى ، لقوله تعالى : « سَبَعْح اسْم وربية وربية وربية والأعلى / ۱) ،

الأمر الثاني: إنه لا ينافي ماروي من كثرة اسمائه تعالى ماروي من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعا وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة » (رواه البخاري والترمذي واحمد بن حنبل) اما لأن العدد لا مفهوم له ، فيجوز أن يكون له تعالى أسام كثيرة ، وذكسر الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذا العدد ، وإما لأنه يجوز أن الاسماء المحصورة في ذلك العدد مختصة بقدسيات لا توجد في غيرها ، ولذلك قال: «من احصاها دخل الجنة » وذلك لتفاوت الأسماء في درجات القدسية ، فإن لفظ الجلالة (الله) يدل على الذات الواجب الوجود الموصوف بالكمال المنزه عن النقص ، لكونه علماً له تعالى ، بخلاف باقى الأسامى ،

وقد عد" بعض لفظ الجلالة من أعظم الأسماء، ولم يستعمل لغير ذاته تعالى • وكذلك لفظ الرحمن معرفاً باللام، بخلاف غيرهما، كالرؤوف والرشيد والصادق • الأمر الثالث: إن من هذه الأسماء ما يدل على الذات الواجب ، ووضعه الله علماً لنفسه ، ومنها ما يدل على صفات المعاني ، كالحي والعليم والقدير ، ومنها ما يدل على صفاته الفعلية ، اي تعبيرات عن تعلقات قدرته بالكائنات كالمعز والمذل والرافع والخافض ، ومنها ما يدل على صفاته الخمس الجلالية ، كالواحد ، والباقي ، والقديم ، والصمد ، والغنى ، والمتعال ،

الأمر الرابع: إن الدعاء أي الطلب من الله والاسترحام يجوز بها ، لقوله تعالى: « قُتُلُ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّعُوا الله آو الاسراء / ١١٠ ) وإن الدعاء تك عُو فكه الأكسماء النحسيني » ( الاسراء / ١١٠ ) وإن الدعاء غير الذكر ، فإن الذكر قد لايكون بصورة الدعاء مثل ان يقول الذاكر : الله الله الله ، فإنها لبركتها وقد سيتها كان التلفظ بها وتكرارها ، أو ملاحظة معانيها ينور القلب ، ويشرح الصدر ، قال تعالى : « أكل بذكر أو نو الله الله عند الفقل و النقلوب » ( الرعد / ٢٨ ) وقال : فاذ كر ونو أكثر ونو أكثر كر أو نو غن ربه : « من ذكر ني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومسن ذكر ني في ملأ ذكر ته في نفسه و وسلم والترمذي والنسائي ) ، ويشير إلى هذا الوجه ما روي في الحديث الشريف : « لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الارض من يقول : الله الله » ( رواه المحدد والترمذي ومسلم عن أنس ) ،

فلا قيمة لقول الجاهل الذي ادعى أن الأسامي المذكورة بصورة الاسماء المعدودة لا جواز لذكرها وفان كلامه نشأ من جهله بمعنى الذكر وعمومه لوجوه كثيرة ، من التكرار على حيالها وذكرها في النداء والدعاء ومن ذكرها بالخيال الصافي بالقلب كما هو معتاد العارفين و

وعاملاً حسن اقتضائها في روضة الرضا بحق ساكنا على قلوبنا باحسان أتم فاعتبار العقبل للمعتبر أو من سلوب فهو لا وجودي من فكرة الشيخ ابي منصور وليس وصفأ ذا وجود نوري فمن أولاء كان من يَنْفيها فمن أولاء كان من يَنْفيها

من كان أحصاها بايمان بها دخل جنة الخلود آمنا نسأله أن يتجلى بالكرم اما البقاء عند الشيخ الأشعري (٢) معناه الاستمرار للوجود كذلك التكوين للمقدور تعلق القدرة بالمقدور صفاته طال الكلام فيها (٣)

(٣) قول الناظم : أما البقاء عند الشيخ الأشعري • بيان لصفتين اختص بذكرهما من الصفات إمامان في اعتقاد المسلمين وهما : الشيخ علي أبو الحسن الأشعري ، حيث جعل البقاء صفة زائدة على السبع • والشيخ أبو منصور الماتريدي ، حيث ذكر التكوين صفة زائدة عليها دون البقاء ورد عليهما الاصوليون بأن البقاء عبارة عن استمرار الوجود ، وما دام الوجود معدودا فيها فسلا داعي لزيادة صفة البقاء • لأن وجوده تعالى وجود واجب باقي • وإن التكوين عبارة عن تعلق صفة القدرة للباري تعالى بالمقدورات • والتعلقات أمور اعتبارية لا من صفات المعاني ، ولا من الخمس الجلالية •

(٣) قول الناظم: طال الكلام فيها إلخ • يقول إن علماء الكلام طال كلامهم في صفات الباري وجوداً وعدماً • وعلى تقدير وجودها عينا وغيراً ؛ فمنهم من خالف ظواهر النصوص الدالة على وجودها ، وحكم بالانتفاء لشبهة التمكن من وحدة الذات جاهلة أو غامضة للعين بأن وجود الصفات القائمة بذاته تعالى لا ينافي توحيده ووحدته ، فان الواقع وحدة ذات الواجب وهو واحد ولو قامت به صفاته الكمالية •

ومنهم من قال بوجودها واثبتها ، ولكن تاه وحار في إيضاح القول بوجودها وزيادتها على الذات ، فقال : إنها ليست عين الذات لبداهـــة أن الوصف ليس عين الموصوف ، ولخوف القول بتعدد التدماء قال : إنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها • ولما ورد الاعتراض عليهم بأن غيرية الصفات بديهية فكيف تنكر مع أن في نفي الغيرية مع نفي العينية رفع النقيضين وفي المآل جمع النقيضين أيضاً تخلص عن نفسي الغير بإبداء اصطلاح جديد للغيرين بأنهما موجودان يجوز انفكاك كل منهما عن الآخر ، والصفات ليست كذلك ؛ لأنه لا يجوز انفكاك الذات عنها ، فتبقى بدون الكمال ولا انفكاك الصفات عنها لاستحالة تحقق الصفة بدون الموصوف ، وحاصل ذلك الاعتراف بالغيرية حسب الواقع المعروف لغة والابتعاد عن القول بالغيرية على هذا الاصطلاح للملازمة بين الصفات وذاته تعالى ، ونسبوا هذا الرأي إلى الإمام أبي الحسن الأشعري • ولكن المحقق السيالكوتي رفض أساسا إسنادهم ذلك الرأي إلى الامام وذكر أن الامام رأى ان الصفات لما كانت لازمة للذات فوزانها مع الذات وزان لوازم الماهيات للماهيات ، فلا مجال للقول بانها عينها او غيرها ، اي منع اتباعه من هذا القول • ونص عبارته في بحث الاثنان هما الغيران • والذي عندي أن ما وقع من الشبيخ الأشعري هو أن صفاته تعالى ليست غير الذات لان الغيرين موجودان يجوز الانفكاك بينهما ، والباقيمن إلحاقات المشايخ توجيها لكلامه .ومقصوده أن صفاته تعالى ليست متأخرة عن وجوده لكونها مقتضى ذاته كوجوده ، فلا يكون ذاته تعالى فاعلة لها ، لأن الفاعل يجب تقدمه بالوجود بالذات ، فلا يكون ذاته تعالى بالقياس إليها موجبا ولا مختاراً ، فلا يلزم شيء من

عين لذات الكريم ذي البهاء لعسسر تفسير لها أتاهسسا غيراً وذا على العقول أمشكلا تقريسره جمع لهذيس يفسي « غیر » بمعنی غیر ما یئنکص " عن المغايس لهذا دركسه إمامنا أبى الحسن الأشعري ذوي فكـاك متفارقــان قولاً حقيقاً بحلى النعوت افاد حقـــ عن هوى النفس بري عن رأيه وما هو الصواب مثل لــوازم لماهيات عن عين أو غير لها عرية ولا تقولــوا انهــــا غيــر لها تتيجة البرهان حق منجلي

وقد يلموح قولهم بأنهما ومنهم المثبت لكسن تاهسا يقول فيها ليس عينها ولا إذ هــو رفــــع للنقيضين وفي فخلصوا منه بان قد خصوا فالغيس موجود يجوز فكه ونسبوا ذاك لشيخنا السرى فالمتغايــران موجـــودان لكنه قسال السيالكوتى يقـول إن شيخنـا الأشـعري فقال إذ سأله الأصحهاب أجاب أن هــنه الصفات فردية تلرم للماهية فلا تقولوا إنها عيسن لهسا تعدد الأوصاف مع ذات على

المحذورات كما ان ذاته تعالى ليـس موجبا ولا مختارا بالنسبة إلى وجوده عنـد القائلين بزيادته وكما أن الاربعة ليست بفاعلة لزوجيتها لا إيجاباً ولا اختياراً بل الزوجية مجعولة بجعلها ، انتهى •

ونحن بحمد الله تعالى نعتقد هذه العقيدة ، أي أن الله تعالى واجب الوجود بالذات ، وأن صفاته تعالى واجبة الوجود لذات الباري ، وذلك توحيد صحيح ولا تعدد للذوات ، إنما هناك ذات واحدة واجبة وله صفات واجبة لذاته تعالى ونسأل المولى أن يميتنا على هذه العقيدة ويحيينا ، والمسلمين ، عليها ، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ،

موصوفها فسرد بسلا ترديسد ليست بالاستقلال واجبات ممكنة في تفسيها وهانت لمكن ممتنسع السورود بها تحققت كمال الذات بدون أوصاف الكمال الحاصل موصوفها الواجب جل وعلا ممتنع الدرك بعقل صرف والعجيز عن إدراكيه كمال غاية ما يعرف منه أنه: منفرد بقدم باق صمد لا واجب يشبه ممكنات على صفات الممكن المختار من نقص وصف الممكن المحدود ؟ وهو عن إصطلاحنا جدا بري تقل كلاما لا يليق كاملا مثل اللسوازم لماهيسات لا تحسينها ممكنات خاصة واجبة ضمن وجوب الذات إذ قـال بالأدب والتمكين: على اتصاف الذات بصفاته حتى تثرى كقدماء الذات لم نك دون الذات أي" آن والذات دون هذه الصفات وفوق هذا قولنا فضول

ولا تنافيي صفة التوحيد وأجبة ضمن وجدوب الذات لو لے تکن واجب الکانت واحتياج واجب الوجود ذات الإله الفرد مع صفات وكيف تدري ذات رب كامل أم كيف تصويرك أوصاف بلا وكنه ذاته وكنه الوصف كمال إدراك له محال وذاك قول أهل صدق قاله ذات لــه الكمال وصفاً دون حد ولا تقسس ذاته بالذوات ولا تقس صفات ذات الباري أين كمسال واجب الوجود وذاك مقصد الامام الأشعري آمسن به وبكمالسه ولا مادام كانت رتبة الصفات لا تقربن مرض الخصاصة موجودة ضمن وجود الذات فرحم الله حميد الدين صفاته واجبة للذاته ليست ذوات متعسددات توصف بالقدم في الزمان تمتنع الصفات دون الذات هذا الذي يصله العقول

نعسم بإمكان الذوات الأصفيا إدراك مازاد على قدر الضية والله رب راحسم عباده منه إنيه الفوز بالسعادة

\* \* \*

## ومن افعال الباري أيجاد العالم باغتياره والعالم حادث والمحدث هو ألله تعالى

() واجب أو محال أو من ممكن هواجب مثالب كذاتب

وكل مافي العقل ذو تمكن (١) فما اقتضى وجوده لذاته

(۱) قول الناظم: وكل ما في العقل: تقسيم للمفهوم إلى أقسامه الثلاثة وحاصله: أن كل ما تصوره الذهن إما أن يقتضي ذاته وجوده أي اقتضى النظر إلى ذلك المفهوم وجود مصداقه في الأعيان فهو واجب وذلك كمفهوم الذات الواجب الوجود المتصف بالكمال ، المنزه عن كل نقص ، فإن شيئاً كذلك يستحق الوجود في الواقع ، لكنه لما قررت مثاله لابد من إثبات أنه واجب ، ومن أفراد ذلك المفهوم ، وكل ما يقتضى مفهومه عدمة فهو ممتنع بالذات ومستحيل ، كجمع النقيضين ، ورفعهما وجمع الضدين واستواء الجزء والكل ، وكل ما لا يقتضى ذاته أحد الأمرين ، بل احتملهما معا فهو ممكن بالإمكان الخاص ويتساوى طرفاه كمفهوم الجماد والنبات والحيوان والإنسان ،

وهذا الممكن الخاص منه ما يمتنع حسب العادة ، كصعود مادة ثقيلة الى السماء ، فإنه ليس ممتنعاً بالذات كجمع النقيضين ، وإذا نظرت الى ذاته فلا استحالة فيه ، لكنه لم تجر العادة به ، فإذا أوجده الله تعالى فهو معدود من خوارق العادة ، وكالسلامة لإنسان واقع في تنور نار ، ومشي إنسان على سطح البحر ، وطي مسافة بعيدة في زمن قليل ، فجميع معجزات الرسل عليهم السلام وكراماتهم وكرامات الاولياء من فجميع معجزات الرسل عليهم السلام وكراماتهم وكرامات الاولياء من هذا النوع إلا أنها ممكنة بالذات ، ولكنها تستحيل عادة ، وخلقه

وما اقتضى عدمه في البين وما استوى وجوده وعدمه ومنه ما يمتنع في العلم ومنه ما يمتنع في العلاءة فعالم الوجود غيسر الله اذ ما عسدا ممتنعا وواجبا وذلك الامكان قد أحوجه (٢)

ممتنع كالمتناقضين فممكن خاص كما نعلمه كانقياد كافسر للسيلم وجوده يكون خرق العادة من ممكن خاص بلا اشتباه المكانه الخاص بحق وجبا لخالق من عدم أوجكه

تعالى هذا لنوع لهم من باب إثبات دعوى الرسل وكرامة الولي وتأييده والقدر المشترك فيه متواتر لا ينكره إلا الجاهل أو الجاحدالمعانــد ٠

ومن الممكن الخاص ايضاً ما يمتنع علماً ، كسفر زيد من المشرق إلى المغرب إذا تعلق علم الله بأنه يموت قبل السفر • وكإيمان الكافر بالله ورسوله ، وهذا النوع يسمى بالممتنع في العلم ، فهو ممكن خاص ولكنه ممتنع لتعلق علمه تعالى بعدمه •

ثم الامكان بهذا المعنى أي ما استوى وجوده وعدمه ١٠٠ مقابل وقسيم المواجب والممتنع وقد يطلق الامكان على سلب الضرورة عن جانب وجوده ، سواء كان عدمه ضروريا كالممتنعات الذاتية أولا كالممكنات الخاصة ، نحو زيد وعمرو وهذا الإمكان يسمى بالإمكان العام المقيد بجانب العدم ، أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف وهو الوجود واجبا كما يطلق على سلبها من جانب العدم ، سواء كان وجوده واجبا كالباري ، أولا ، كالمكنات الخاصة ، فيشمل الواجب والممتنع والممكن الخاص ، كما علمت آنفا و

(٢) قول الناظم: وذلك الامكان قد أحوجه • إشارة إلى ترجيح أحد شقي الخلاف في محوج المكنات الخاصة إلى الفاعل ، إذ من العلماء من قال بأن محوجه إليه هو حدوثه ، إذ مالم يحدث المكن

في الواقع لا يستاج إلى الصانع • ومنهم من يقول إن محوجه هـو إمكانه الخاص لأن استواء طرفي وجوده وعدمه هو الذي أحوجه إلى الصانع المرجح لوجوده على عدمه ، أو بالعكس • وإنما رجح جانب الإمكان لأنه إذا أردنا احتياجه إلى الصانع بواسطة الحدوث فالحاجة إليه تختص بما وجد في الأعيان ، ولا يشمل الممكنات التي لم تخرج الى الوجود ، مع أن ما استوى طرفاه ، كما يحتاج في الحدوث يحتاج في الذهن ايضا ، لاستحالة استغناء الممكنات عن الاحتياج إلى الفاعل • في الذهن ايضا ، لاستحالة استغناء الممكنات عن الاحتياج إلى الفاعل • ما أجمع عليه أهل السنة من أن القديم بالذات ، أي ما لا يحتاج إلى الفاعل ، الفاعل ، والقديم بالزمان أي مالم يسبقه العدم ، منحصر في ذات واجب الوجود ، لاستغنائه عن الفاعل لوجوب وجوده ، وعدم سبق العدم على وجوده ، لإثبات قدمه •

وأما قول الفلاسفة بوجود القديم بالزمان كالمادة ، حيث ادعوا قدم المادة العنصرية وتبدل الصور عليها من كونها جامدة أو نامية ، أو حيوانا أو إنسانا ، ولكنها تحتاج إلى الصانع وهو ذات الباري ، وكذا ادعوا قدم الزمان ، لأن تبدل الصور على المادة يحتاج إلى استعداد فيها ، والاستعداد المختلف يحتاج إلى الزمان ، فيكون الزمان والاستعداد قديمين بالزمان ، وإن احتاجا الى الفاعل وهو الباري ، فذلك باطل ، لأن فلسفتهم مبنية على اعتبار الايجاب للباري تعالى ، وبنوا عليه ما قرروه من هذه الأمور ، وأما علماء الإسلام فقد أثبتوا بالأدلة القاطعة وجود ذات الواجب ، واختياره في صنع كل ما أراد وجوده ، ولا حاجة منه إلى المادة القديمة واستعدادها ، لأنهما مخلوقتان له بالاختيار ،

ومادة ومدة أي زمسن كفاك الاستعداد بالاطلاق والله خالسق بدون مين والله خالسة لهذا العالم (٤)

قدمها يبغيه عقل زمن مخلوق مختار على الآفاق مخلوق مختار على الآفاق لكل شيء عرض أو عين أخرجه من ستر كتم العدم

وأما الزمان فهو امتداد موهوم ينشأ من استمـرار حركـة الشمس وشروقها وغروبها ، وكل ذلك من صنع الباري ، ومما خلقه الله بــلا واسطة وبالاختيار .

ول الناظم: والله خالق، مع قوله: وكشف أسرار القضا ايضاحهما: إن الأثمة الأعلام اهتدوا بتوفيقه تعالى إلى إثبات أن العالم بأسره لم يكن موجودا ، لا السماء ولا النجوم ولا الأرض ولا غيرها ، بل كانت معدومة والباري تعالى أوجده على الإطلاق لحكمة اتصف بها ، حيث يقول: « وما خكاتمننا السعوات و الأكر "ض و ما بكينكه الاعبين "، ما خكاتمننا السعوات و الأكر "ض و كما بكينكه الاعبين "، ما خكاتمناهما إلا "بالحكق » ( الدخان / ٢٨ ) ويقول : « أو كلم " يكر الذين كفروا أن السعوات و الأكر "ض كانتا ر "ثقاً فك تتقناهما و جعكلنا من اللاء كل شيء حي " » • ( الانبياء / ٢٩ ) ويقول : « نكث خكاتمناكم " فكلو "لا تتصد قون» ( الواقعة / ٧٥ ) ، وخلقه تعالى لهذا العالم وما احتوى عليه بالاختيار ( الواقعة / ٧٥ ) ، وخلقه تعالى لهذا العالم وما احتوى عليه بالاختيار واسطة خارجة عن اختياره وإرادته ، وكل ما جعله سبباً لوجود شيء من الأشياء فهو سبب عادي ، جرت عادته بخلق المسبب معه ، أو ترتبه عليه ، فليس للأسباب تأثير مطلقاً •

وأما سر صنعه وخلقه لهذا العالم وما فيه من العلويات والسفليات ، والسماء والنجوم والهواء والبحار والبراري والأنهار فهو عائد إليه تعالى لا يعلمه غيره إلا ما اهتدى إلى معرفته بعض العلماء بتوفيق منه

كان ولم يكن بدا شيء معه وكشف أسرار القضاء والقدر مادام ربي واجب الوجود لا يسئل الإله عما يفعل وهذه عقيدة الاسلام

وكل ما سواه ربى صنعه ليس لغيس الله حتى ينتظسر منبع كل كسرم وجسود وغيسه يشئل جاءت لنا من ملك علام

تمالى • ولما كان الواجب تعالى متصفا بالكمال المطلق ومن الكمال رعاية الحكمة علمنا أن كل ما أبدعه مقرون بها ، لأن علمه محيط وإدراكنا قاصر ، ولذلك لا يسأل عما يفعل •

وإلى هذا المفهوم أشار الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في قوله : ليس في الإمكان أبدع مما كان » يعني ما دام الصانع واجب الوجود المتصف بالكمال المطلق ، وله الحكمة في شؤونه لا يتصور أن يأتبي بشيء بلا حكمة • فليس في الإمكان العلمي عالم أبدع مما كان ، لان جميع ما كان أو هو كائن أو سيكون من صنع ذات كامل كمالا مطلقا ، فالمراد من الإمكان الإمكان الوقوعي المقرون بعلم الباري تعالى وحكمته ، وليس مراده بالإمكان الإمكان العقلي ، أي لا يتصور غيره أو الامكان الذاتي أي أن غير ما صنفه ممتنع حاشا • ومن اعترض على الامام في ذلك الكلام اعتقد انه لم يعلم حقيقة المراد • فاحفظه وفقك الله تعالى . •

# رد ما يتوهم من تأثير أفراد الممكنات بعضها في بعض

ونسبة التأثير<sup>(۱)</sup> للأفسراه أي كل فسرد صاحب الثبات من حكم وهم وارد على عجل سلسلة من عصرنا<sup>(۲)</sup> الى الأزل

ممتدة لأطول الأبعداد مؤثر في ما يلي بالدات ومالك عاقبة إلا الخجل لا رب في وجودها بلا خلل

- (۱) قول الناظم: ونسبة التأثير إلخ · معناه لا تتوهم ولا تنسب التأثير بالخلق والإيجاد إلى أفراد الممكنات ، فإنها توهم ليس مآله إلا الخجل والانفعال ·
- (٢) قول الناظم: سلسلة من عصرنا إثبات لكون ما توهم من نسبة التأثير إلى الممكنات سابقها في لاحقها فاسد ، لأن وجود سلسلة غير متناهية كما ذكره المتوهم باطل ، وانتهاؤها واحتياجها الى الواجب حق ثابت •

لأن أفراد تلك السلسلة بقطع النظر عن التناهي وعدمه كلها من الممكنات ، وكل ممكن يحتاج الى الفاعل الصائع ، والفاعل الصانع للممكنات كلها لابد أن يكون خارجاً عنها ، فاذا ارتبط بالعلة التي هي واجب الوجود انتهت السلسلة .

وما دام قررنا ان ذلك الفرد الخارج من الممكنات كلها واجب الوجود وجب اتصافه بالكمال المطلق ، وإذا اتصف بالكمال ثبت له الاختيار ، بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل بدون اي مانع ، فلا يحتاج الى المادة القديمة والاستعداد والزمان ، لتبدل تلك الاستعدادات وثبت التأثير المطلق بالذات للباري تعالى ، كما قال عبدالحكيم في حاشية المواقف ،

يفيدنا «مجموعه محتاج» أي واجب الوجود ذو المعارج لما عداه عوض أو عين فالاختيار دون ريب حاصل ليس له في الخلق اضطرار في خلقه كما هو الصواب في خلقه كما هو الصواب فأين الاستعداد لاستعداد لاستعداد دون توسط من الاغيار بالذات والزمان وهو المحدرث بالذات والزمان وهو المحدرث ليست بها بل عندها البرية لي سطوة القدير

وكل شخص إذ له احتياج فوجبت حاجته للخالق من للخالق مدون مين فالواجب الخالق مدود كامل مادام واجب الوجود كامل ما دام ربنا هو المختار لا يعتري الوجوب أو إيجاب وفي غنى عن مادة واستعداد وفي غنى عن مادة واستعداد فحكمه في كل خلق جاري فما سوى الواجب حتما محدك فما سوى الواجب حتما محدك وكل أسباب أتت عادية (٣) فليس للاسباب من تأثير

(٣) قول الناظم: وكل أسباب أتت عادية ، معناه أن الامور التي عرفت بأنها أسباب لما يترتب عليها أمور جرت عادة الله تعالى بمباشرتها لترتب المسببات وليس لها تأثير بالخلق والإيجاد ، فالخالق عند جمهور المسلمين هو الله سبحانه قال تعالى: « ألا له والمسببات لزوم وعدم ( الاعراف /٥٥)، وإذا كان هناك بين الأسباب والمسببات لزوم وعدم انفكاك فهو أيضاً من المقررات عنده تعالى، ومخلوق له تعالى، والمحققون على أنه إذا أراد الله خلق النتيجة خلق للمستدل النظر في المقدمات والعلم بها والعلم بالنتيجة ، وأراد وجود الأجزاء للكل إذا أراد وجود الكل ، وبقي الأمر على ما قرره الأشعري من إسناد الخلق الى الله ابتداء بدون واسطة ، وصدوره عنه بالاختيار الكامل ، فإن الإمام الاشعري رضي الله عنه لا يسعه إنكار لزوم اللوازم للزوماتها ، وما نقل عنه من خلاف ذلك ، فاما يوجد الخلل في النقل ، أو أنه مؤول بما ثبت وصح عنه ،

وربما تفنى بلاحساب فربنا ذاك اللوم قسررا أراد لازمسا لملزوم نما الخلق بالخات وباختيار منزه عن وصمة الاغراض لعلمة لولا بها ما ثبتت بيانها عند الإلمه الأعلم لمن يكون بالتقى موصوف لمن يكون بالتقى موصوف المن يكون بالتقى موصوف المن يكون بالتقى موصوف المنابية المنابية

بل ربنا الخالق للاسباب ولو لزوم بين الافعال جرى اراد الاجزاء مع الكل كما فقد بدا اصلا الامام الداري وخلقه للعين والاعراض<sup>(3)</sup> فان الاغراض هي التي أتت لكنها مقرونة بالحكم وقد يكون بعضها مكشوفا

<sup>(</sup>٤) قول الناظم • وخلقه للعين والاعراض • بيانه أنه إذا فسر الأغراض بأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة أمر يوصل به اليه فأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض ، لأنه تعالى يقدر على خلق كل مسكن ابتداء بدون أي سبب ومبدء له ، وإن فسرنا بالعلل والفوائد الظاهرة ، فلا يخلو فعل من أفعاله عن الأعراض بهذا المعنى لأن وجود لام التعليل على كثير من العلل معروف • والناظم اراد بالاغراض المعنى الأول ، فلذلك تفي تعليل أفعاله تعالى بها •

### « الله خالق والعبد كاسب »

وبعد أن خلقنا رزقنسا لما أحب من هدى وفقنسا كما هو الخالق للعباد<sup>(۱)</sup> خالق الاعمسال بالاطراد

(١) قول الناظم: كما هو الخالق للعباد النح: تفصيله أنه اتفق المسلمون على أنه تعالى خالق لجميع الأعيان والأعراض الطارئة عليها من الصفات الاضطرارية • وأما الأعمال الاختيارية كالقيام والبطش وما عداهما ففي خالقها آراء مختلفة ، أفسدها أنها مخلوقة للعباد بلا علاقة الباري تعالى بها ، فإنه تعالى خلق الإنسان وسرحه لأن يعمل ما يشاء ، ودون هذا الرأي قول من إنها بمجموع قدرتين ، قدرة الخالق وقدرة العبد على طريق الاشتراك في ذاتها • ودون هذا في الفساد قول من قال : إنها بمجموع القدرتين ، لكن قدرة الباري تؤثر في ذات الأعمال ، وقدرة العباد في صفتها من كونها طاعة أو معصية • وفوق الكل قول جمهور أهل السنة أنها بخلق الله تعالى وحده بدون علاقة فاعل آخر في ذاتها او صفاتها • واستندوا في ذلك بادلة نقلية ظاهرة في المقصود ، نحو قولـــه «الله ُ خالِق ُ كُنُل ّ شَــَى ْء ِ » ( الزمر / ٦٣ ) ، وقوله تعالى : « والله ُ خَلَـُهُـُكُمُم وَمَا تَعَـُمُلُمُونَ » ( الصافات / ٩٦ ) وقوله تعالى : « إنّا كُلُّ شَكَى ۚ ﴿ خَلَكَقَنْنَاهُ ۚ بِقَكَ رَرٍ ﴾ على أن يكون نصب « كُلُّ » بمقدر يفسره: « خكلت ناه سم على قاعدة الاشتغال . وبأدلة عقلية ،

أنه لو كان العبد خالقاً لأعماله لعلم قبل خلقه بتفصيل الحركات والمعالجات اللازمة لمباشرتها ، وعلم ما ينتج عنها • مع أنه لو سئل عنها لم يعلم شيئاً منها • ومنها :أنه لو كان العبد خالقاً لها لقدر على أن يعمل عملا ممتازا حسنا جداً ، لأن معنى الخالق هو الموجد ، والموجد قادر

أو ما جــرى منهــم بالاختيــار يخلقه حسب نهيج رسما ينتج منه فرحاً أو ألما ممتنع عمن سوى الجليل دعواه للخلق وليد جهله ما يعتريــه حــالاً أو مـــــآلا يعجب كل عالم من علسا أي كسبكم وذا لكم نصيب لله خلق ، ولنا مكاسب مفصلاً بل مجملاً تعلمه وربما ندمت مع كل خجل رام الى جهـة معتديــه وأنا كاسب وذاك لائسسق لبشر أو صفية التخيير: مسير في عالمه التشريف وفي اكتســـاب ما نـــوى مخيـــر

أي كلها سيواء اضطراري إذ صفة الخالق أن يعلم ما يعلم تفصيلات فعلمه وما وذلك العلم على التفصيل فالعبد ليس خالقا لفعله إن كنت خالقاً فبيس حـــالا ومع ذا منها لكم نصيب فالله خالق وأنت كاسب إذ لست عالماً بما تعمله ولست عالما بحاصل العمل كذاك لست حجسرا يرميه بل بين ذا وذا فربسي خالسق فقل ، إذا سئلت في التيسير مخير في عالم التكليف أي هو في خلـــق القوى مســـير

على خلق الأشياء الحسنة مع أن بعض أعماله مما يستنكره هو ولا يرضى به و والسعد يقول: لاشك في دخل العبد في العمل فليس المرتعشس كالباطش، ولاشك أنه ليس خالقا، لأن ميزات الخلق لا توجد في العباد، فنؤمن بأن الله تعالى خالق للأعمال، والعباد كاسبون لها، وسيأتي تحقيق معنى الكسب إن شاء الله تعالى

#### « الكسب ومعناه »

وكل عامل له ما قد كسب ممين للفعسل الاضطراري الفعسل ومرتعش إذ بين كل راعش ومرتعش وذلك الكسب برأي الاشعري<sup>(۱)</sup>

كما عليه كل ما قد اكتسب عن فعله الصادر باختيار فعل فعل في القلوب منتقش في القلوب منتقش محله العبد ، ومن خلق بري

(۱) قول الناظم: وذلك الكسب برأي الاشعري • أقول: في شرح العقايد النسفية ما نصه: « وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب » اتنهى • وفي حاشية الخيالي ما نصه: « صرف القدرة جعلها متعلقة بالفعل ، وهو متعلق الإرادة ، بمعنى أنه يصير سبباً لأن يخلق الله صفة متعلقة بالفعل ، وأما صرف الارادة أي جعلها متعلقة فيجوز أن يكون لذاتها على ما عرفت في إرادة الله » انتهى •

وفي حاشية المحقق السيالكوتي قوله: صرف القدرة جعلها السخ يعني معنى صرف القدرة جعلها متعلقة بالفعل ، وذلك الصرف يحصل بسبب تعلق الإرادة بالفعل لا بمعنى أنه سبب مؤثر في حصول ذلك الصرف ، إذ لا مؤثر إلا الله ، ، بل بمعنى ان تعلق الارادة يصير سببا عادياً لأن يخلق الله تعالى في العبد قدرة متعلقة بالفعل ، بحيث لو كانت مستقلة في التأثير لأوجد الفعل ، وأما صرف الإرادة وجعلها متعلقة بالفعل فليست مخلوقة لله تعالى حتى يلزم الجبر ، بل هو لذاتها فإنها بالفعل فليست مخلوقة لله تعالى حتى يلزم الجبر ، بل هو لذاتها فإنها ومرجح كما عرفت في ارادة الله من أنه صفة توجب تخصيص أحد المتساويين بالوقوع في بعض الأوقات من غير احتياج إلى مرجح ، وكما أن صدور الإرادة من ذاته تعالى بطريق الإيجاب لا يوجب الجبر في أفعاله ، كذلك صدور إرادة العبد من ذاته تعالى لا يوجب كونه

مجبوراً في أفعالــه •

واعلم أن هذا المقام يستدعي بسطاً في الكلام فنقول وبالله التوفيق: إن أفعال العباد منها ما يتعلق بها إرادة الله بلا توسط اختيار العبد ، بمعنىأن الله يوجدها سواء تعلقبها إرادة العبدأو لا ، ومنها ما يتعلقيها إرادته تعالى بتوسط اختياره وإرادته ، بمعنى أن الله تعالى أوجـــد في العبد قدرة بها يتمكن من الفعل والترك ، وإرادة ترجح أحدهما ، فإذا رجحت إرادة العبد أحد الطرفين تفرع عليه تعلق قدراته ، وصــرف الآلات والدواعي إليه ، بمعنى أن تعلق الإرادة يصير سبباً عاديا لأن يخلق الله تعالى في العبد صفة متعلقة بالفعل بحيث لو كانت لها تأثير بالاستقلال لاوجد الفعل • ثم تعلقت إرادة الله تعالى وقدرتــه بخلق ذلك الفعل عقيب ذلك ، أعنى تعلق إرادته وقدرته وصرف الآلة إليه تعقيباً ذاتياً • فإن قيل ذلك الترجيح المتفرع عليه تعلق القدرة ، وصرف الدواعي إما أن يكون مخلوقاً لله تعالى ، فالجبر باق ، أو فعل العبد فيكون العبد خالقاً لبعضأفعاله قلت : ذلك الترجيح من مقتضيات الإرادة على ما بين في موضعه من أن الارادة صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين • فإن قيل إذا كان الترجيح من مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة التكليف إذ الإرادة تتعلق بأحدهما بالضرورة ؟ قلت : قد يصير التكليف داعياً لتعلق الارادة بناء على أن الإرادة تابعة للعلم ، فإذا علم المكلف ان التكليف واقع هكذا فهو حُسنَن ، يصير ذلك داعياً لتعلق إرادته وترجيحه ، فيصرف القدرة والدواعي إليه فيخلق الله تعالى الفعل عقيبه عادة ، وباعتبار ذلك التعلق أعني تعلق الإرادة المترتب على الدواعي يصير الفعل طاعة وعلامة للثواب .

بوفقه إرادة المسرء أتت فيخلق الله لسه مقصوده فيخلق الله لسه مقصوده فتلك من أسباب خلق الباري تنشأ منها قدرة تدعو إلى فكسبنا قدرتنسا المقارنة أو قل محليتنا لما مضسى

بعزمه الجازم ذاك حققت مقبول حق كان أو مردوده حسب عادة من المختار خلقه ، لولا خلقه عن عالا لقدرة الباري ولكن ساكنة كسب وفوضه إليه بالرضا

والحاصل ان الله تعالى خلق في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورها وعلما بحسنها وقبحها ، وترتب الثواب والعقاب عليها مأخوذ من لسان الشرع وخلق فيه إرادة تابعة لذلك العلم مرجحة لبعضها ، وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة بحيث لو كانت مستقلة في الإيجاد لأوجدها • فمع العلم بالحسن والقبح الداعي الى تعلق الارادة ان تعلقت ارادت بالقبيح يستحق المنتفق المنابر المحلية والعقاب بطريق جري العادة وإن تعلقت بالحسن يستحق المدح والثواب كذلك • ولذا لو فعل قبحا لم يعلم قبحه لا يستحق الذم والعقاب ، ولو تعلق إرادته بقبيح وعزم عليه مع العلم بفبحه يستحق المؤاخذة وإن لم يخلق بعده • فإن قبل : تلك الارادة التي يستحق من شأنها تخصيص أحد المقدورين بالوقوع حادثة فهي إما إرادة العبد فيلزم التسلسل وإما بارادته تعالى فيكون مجبورا !

قلت: تلك الارادة مخلوقة لله تعالى والعبد مجبور في تعلق تلك الصفة وهو لا يستلزم الجبر في الأفعال الصادرة بتوسطها كما في أفعال الباري تعالى فإنها صادرة بتوسط الإرادة المستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب وإلا لزم حدوثها مع أنه مختار فيها إذ لا فرق بين أن تكون مستندة إلى ذاته تعالى بطريق الإيجاب ، وبين أن تكون مستندة إلى غيره في عدم كونها بالاختيار ، والسر فيه : أن الارادة المخلوقة في مطلقة ، من غير أن تكون متعلقة بالحسن او القبح .

(٢) قول الناظم: والكسب في فكر أبي منصور الخ و يقول: قد علمت في الأبيات السابقة أن الكسب عند الشيخ أبي الحسن الأشعري عبارة عن حال قحاصلة له من كونه موصوفاً بالعلم بالمكروهات والمرغوبات المنبعث منها داع إلى توجه إرادة صاحبه الى ما اختاره فيتهيأ قدرت إلى ذلك الشيء و بحيث لولا قدرة الباري هناك مختصا بتأثيرها فيه لأثرت فيه قدرة العبد ، وهذا المقدار من المحلية كاف لترتب الشواب والعقاب على أفعاله الإيجابية والسلبية و كما فصله المحقق السيالكوتي في تعليقاته على حاشية الخيالي ، وقد نقلناها لكم آنفا و

وأما الكسب عند الشبيخ أبي منصور الماتريدي هو توجيه قدرته إلى مراده ، فعلا ً أو تركا ، بعد علمه وانبعاث شوق منه إلى توجه إرادته، وتخصيصها لذلك المراد • فذلك التوجيه هو من نفس العبد ، وفوض الباري تعالى عباده الى ذلك التوجيه • فالتوجيه من العباد ومن تصرفاتهم ، وليس ذلك عيناً ولا عرضاً من الأعراض ، وإنما هو أمـــر اعتباري ناشيء مما سبقه من العلم والشوق والاختيار . وقد دلت على نسبته إليهم آيات كثيرة ، نحو قوله تعالى : « لكها ما كسببت ° و َعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتُ » ( البقرة / ٢٨٦ ) ونسبة العمل والصنع إليهم بما لا يقبل الشك في أن ذلك التوجيه محوال إلى العباد ليكونوا مثابين أو معاقبين ، وهذا الفكر ظاهر لا ينكره العاقل • فإن كنت أيها المسلم من أهل التفويض والتسليم اعتقد فكرة الشيخ أبسى حسن الأشعري • وإن كنت من أهل الاعتماد على ما ظهر عندك من الأسباب فاعتقد فكرة الشيخ ابي منصور ، نصرك الله تعالى على جيوش أوهام القدرية ، القائلين بخلق العباد لأفعالهم • والجبرية القائلين بعدم إعتبار العبد في الميدان . لما ارتضى من خير أو بليــه أعطاه ربه بوجه الحسد فوضه إليه حقاً ربسه حتى ترى مــن كل تأثير بــري فكــن على رأي أبى منصــور معلومة لله بدء وانتهاء يوجد حتماً مثل ما علمه فيما من المكسوب عنه يبدو علم" بما باختياره حصل يحصل من فعل العبيد سالما ومن درى جوابنا يكفيه إن كنت ممن يعتريه الذوق واختياره لفعمل شخصمه لانتقض الأصل بفعل الباري عن علمه يدريه كل منصف

تُو جَـه الإرادة الجزئيـة فذلك التوجيه كسب العيد وذلك أمر اعتباري لـــه فإن تفوض كن بمثل الأشعري وإن ترد سهــلاً مــن الأمور إن قلت اكساب العبيد كلها(٣) وعلمسه لا يتخلف عنسه فصار مضطراً به العبيد قلنا: لقد جرى له من الأزل فصار علم الله حاكياً لما فثبت اختيار عبد فيه عملاوة عمن ذاك فانظمر فوق الله عالم بفعل تفسسه لو كــان علم" موجب ً اضطرار إذ ليس للمعلوم من تخلف

<sup>(</sup>٣) قول الناظم: إن قلت اكساب العبيد الى آخر الجواب ، عبارة عن اعتراض وجوابه ، والاعتراض هو أنه يقول الخصم: أتتم يا أهل السنة معترفون بأن الخلق من الباري ، وهو أزلا وأبداً عالم بجميع ما يحدث في الكائنات ، وكل ما تعلق علمه بحدوثه في المستقبل يجب وجوده فيه ، وما تعلق علمه بعدمه يمتنع حدوثه ، فما معنى كسب العبد وجوده بينهما ؟ فالجواب : هو أن الله عالم بأن العبد الفلاني بعد تزويده بالعقل والعلم والارادة يختار ذلك الشيء ، فالعلم حاك لما يفعله أو يتركه باختياره ، وإلا لزم إيجاب الباري تعالى أيضاً ، لعلمه أزلا بما يخلقه في المستقبل مع أنه مختار في أفعاله مطلقاً .

وليس يرضى لعبيد كفرا لكنه أراد ما قد حصلا فالعلم كاشف لما سيوجد

ولا فسوقاً خفية أو جهراً لأنها تتبع علما شمالا والعبد كاسب وربي موجد

#### « الثواب والعقاب »

يثيب اهل الخير من إحسانه يمكن أن يعذب المطيعا لكن أن يعذب المطيعا لكن سنة الإله قد جرت

يعاقب المجرم عن ميزانه ويكرم العاصبي لو شنيعا بما من النصوص قد تواترت

(۱) قول الناظم: يثيب أهل الخير ، بيان للشؤون الفعلية الصادرة منه تعالى ، الناشئة من خلقه ، وحاصله أنه لما ثبت أن الله واجب الوجود ، المتصف بكل كمال ، علم أن جميع ما خلقه تحت ملكه وقدرته ، فإثابته للعاملين به الخيرات فضل منه ، وعقابه للعاملين بالمعاصي عدل منه ، وله أن يعكس الأمر ، لأن كل ذلك تصرف في ملكه ، ووفاؤه بما اخبر به من الثواب والعقاب وإن كان محتما لا ريب فيه لكنه ناتج من إخباره به ووعده الذي لا يخلفه ، لا من حيث الذات ، لما قلنا آنها أنه مالك ، وملك مطلق التصرف يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، علاوة جميع ما يفعله العبد من الصالحات لا يفي بأداء واجب نعمه تعالى عليه فكب تجب الإثابة عليه ؟

ولا يخلف الباري وعده ووعيده ، بمقتضى فضله وعدله لا للوجوب عليه ، علاوة كل من الوعد والوعيد مقيد بالمشيئة كقوله : «يَعَمُّمُ وَ عَلَى مَن الوعد والوعيد مقيد بالمشيئة كقوله : «يَعَمُّمُ وَ لَهُمُر يَشَاء وَ يَمُعَدُّب مَن يَشَاء في (آل عمران / ١٢٩) والأُمر

ع وللشراي النار والتشنيع وللشرايل النسار والتشنيع يدم للكال المسيئة التقييد م

للخير الشــواب والترفيــع لا يتخلكف الوعد ولا الوعيد

#### « اللطف والخدّل »

وسرها من ربنا عن وجل والخذل بالحرمان في الساعات يعجز عن كشفه إدراك البشر

هناك نكتة مهمة جلل اللطف بالتوفيق للطاعبات وأمر هذين من أسرار القدر

#### « التكليف »

وممكن خاص له متكسع معتاد نا وغيس معتاد لنا

مفهومنا<sup>(۱)</sup> الواجب والممتنع ينقسم الممكن قسمين هنا

المربوط بها لا مجال للقول بوجوبه ، فإنه تعالى متصرف بلا مانع وله اللطف والرحمة والتوفيق وتيسير اسباب الخير لمن أراد ، وذلك فضل منه ، وله الخذل وعدم المساعدة إن شاء ولا عتب يتوجه عليه ، لانه تعالى أعطى العباد القوى والاسباب من العقل والعلم والإرشاد ، ومن الأنبياء والمرسلين ، فإضاعتهم لها سوء تصرف من أنفسهم على أنفسهم ، فلا لوم إلا عليهم في ما إذا صرفوا طاقاتهم في السيئات وترك الحسنات.

#### التكليف

(١) قول الناظم: مفهومنا: قد سبق منه تقسيم المفهوم الى الأفسام الثلاثة، وإعادته تمهيد لأبحاث حولها • وقد علمت أن من الممكن الذاتي مالا مانع

من وجوده ولا عدمه ، ومنه ما يمتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه أو يمتنع عادة ، وقلنا إن جميع المعجزات والكرامات من هذا القسم وقد اتفقوا على أنه لم يقع تكليف بالممتنع الذاتبي ولا بالممكن الذاتبي الذي هو ممتنع عادة • فقال : « لا يُككّبُ فُ الله نَفْسَا إلا " و سُعنها » ( البقرة / ٣٨٦ ) ولكن اختلفوا في جواز التكليف هما •

وجمهورنا على جوازه ، إذ ليس الغاية من التكليف الإتيان بالمكلف به حتى أن ذلك التكليف عبث وحشو ، فقد يكون التكليف للابتلاء أو الامتحان لظهور أحوال الناس بين العباد مثلاً ، وقد اعترض بعضس على ما قلنا بانه ورد التكليف من الله تعالى وتوجه إلى المشركين أمثال أبي جهل وابي لهب بالإيمان بجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك قوله تعالى : « إِنَّ التَّذِينَ كَفَرُو السَواء عليه وسلم ، ومن ذلك قوله تعالى : « إِنَّ التَّذِينَ كَفَرُو السَواء والبَيْهِم أَا أَنْذَر اتَهُم أَام لَم تَنْذَر اهم الله المنتع الذاتي ، لأنهم كلفوا (البقرة / ٢) وذلك التكليف تكليف بالمنتع الذاتي ، لأنهم كلفوا بالإيمان بالقرآن ، وفيه أنه لا يؤمن به ، وذلك تكليف يجمع الإيمان مع عدم الإيمان ، وذلك جمع النقيضين ، وفيه أيضاً تكليف بشيء يجدون في أقسهم خلافه ، لأن قلوبهم مطبوعة على إنكار الرسول وعدائب ومعاندته ، وقد كلفوا بالإيمان والتسليم له ومحبته ، وذلك كتكليف شخص يعلم قضية بأنه لا يعلمها ،

وإن كان هو الوجه الثاني ضعيف ، لانه يجوز أن يقال : إن التكليف بذلك تكليف بمباشرة أدلة ومقدمات تهديهم إلى إزالة ذلك العناد ، ولو تدريجا .

وجاز تكليف بالمتنسع إذ ليس فعل على التعليل ولسو فرضنا أنه معلى

ذات ولكن لم يقع في الواقع بغرض كفعلنا العليل جاز للاختبار حين نشاك م

والجواب عنه: إن تكليفهم بالإيمان كان قبل نزول تلك الآية الكريمة ، يعني أنهم كلفوا بشيء علم الله أنه لا يتحقق ، وذلك تكليف بالممكن الذاتي الممتنع ، لتعلق علمه تعالى بعدم حدوثه ، وليس تكليفا بالممتنع الذاتي ه

والآية الكريمة نزلت بعد إصرارهم على الكفر ، لييأس الرسول من إيمانهم ، وعدم إتعاب نفسه في ذلك الشيء .

ومايقال: إن ذلك التكليف تكليف صوري ليس تكليفا واقعياً ، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون و فالتكليف بشيء إنما هو في الصورة لا في الحقيقة ، يجاب عنه: بأن كلامنا في ما يسمى تكليفاً ، لا فيما يعلم الله تعالى عدم وجود المكلف به و وإلا لزم أن يكون جميع التكاليف التي لم يأت المكلفون بما كلفوا به تكليفاً عبثاً ، وحاشا الباري عن مباشرة العبث ، فإن في كلها قوائد وحكما ومصالح يعلمها المختصون بها و

ومن العقائد الملتزمة لأهل السنة: ان الله تعالى خالق كل شيء ، أراد وجوده وشمله علمه ، مع انه لا يرضى لعباده الكفر والفسوق ولا يحبها ، بل يبغضها ، ويبغض أصحابها ، ولعن الظالمين ، فليس كل مراد مرضياً ولا محبوباً ، وكل مأمور به مرضي ومحبوب ، ولا يلزم منه ان يكون مراده فقد أمر بإيمان المشركين ولم يكن مراداً ، لانه علم أن بعضاً منهم لا يؤمن ، فبين الامر والرضا والمحبة مساواة في التحقق ، فكل مأمور به مرضي ومحبوب وبالعكس وبين الامر والرضا والمحبة فكل مأمور به مرضي ومحبوب وبالعكس وبين الامر والرضا والمحبة وبين الإرادة عموم وخصوص من وجه لاجتماع كل من الثلاثة مع الإرادة والفتراقها عنها ،

(٢) قول الناظم: وممكن ليس بمعتاد لنا • بيان لبعض الممكنات الخارقة للعادة ، يخلقه الله للرسل الكرام ولأوليائه وأحبائه ، ومقصوده أنه ليس من الممتنع الذاتي ، بل من الممكن الذاتي الممتنع عادة يخلقه الله للرسل لإثبات دعواهم الرسالة ، ولا دخل للتعلم والاكتساب والأسباب العادية فيها ، لأنه كما أن الوحي ليس مكتسباً كان سبب اثباته غير مكتسب ، وبذلك تفارق المعجزة السحر المرتب على الأسباب الدقيقة وتحصل بالدراسة •

ومنها كرامات الأولياء، والولي: هو العارف بالله العالم بامور دينه، المتبع للكتاب والسنة بحيث يعتبر من أهل العدالة الشرعية لا من الفاسقين المباشرين للأمور الدنية، فحاشا من فسق عن إعانة الباري بالكرامة، وإذا ظهر منها له شيء دخك في الاستدراج، وللولي بهذا المعنبي د.حيات:

الأولى: درجـة المتقـين ، لقولـه تعالـى: « إِنْ أَوْلِياؤُهُ ۚ إِلاَّ الْآولى: درجـة المتقـين ، لقولـه تعالـى: « إِنْ أَوْلِياؤُهُ ۚ إِلاَّ الْمُعْرُونِ وَالْكِبَائِرِ الْمُعْلُونِ » ( الانفال / ٣٤ ) والتقوى ابتعاد عن الكفر والكبائـر والدنايا .

الثانية : دوام أهل الاستقامة والطاعة في السراء والضراء ، وفي القلة والعلقة والذلقة ، لا يزعزعهم حب الدنيا والخوف والجاه عن إطاعة الله تعالى ، لقوله تعالى : « إِنَّ التَّذِينَ قالتُوا رَبَّتُنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَتَقامتُوا تَتَنَنَزَّلُ عَلَيْهِم للمَلائِكَة أَلا تَتَخافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » (فصلت / ٣٠) ونزول الملائكة عليهم عند الشدائد وعند السكرات وعند البعث والنشور .

الثالثة : درجة من لا يغفل عن ربه وقتاً من الأوقات ، كما نهى الله تعالى

عند ادعاء الرسل الرسالة كدا كرامسة للأولياء وأولياء أمسة الرسول من استجابة الدعاء العام وذاك خارق لعادات الورى ولا من مكسبة وليس من فن ولا من مكسبة وما جرى معجزة للأنبياء لأنباء يكون إعزاز الرسل لأنب يكون إعزاز الرسل

من خالق العالم ذي الجلالة من آلم أو من صحب أصفياء أهل التقلى ورتبة الوصول أو الشام الشام الأسقام أو الشام المساحب الأسقام تأييدهم به لدينا ظهرا بل جاءهم من الإله موهبة يمكن في اعزاز شان الأولياء المته خادمه جزء ليكلل

حبيبه (صلى الله عليه وسلم) وقال له: « و لا تكثن من الغافيلين » ( الاعسسراف ): « و لا تُطع من أغفتكنا قلبه عكن فركر نا و النبع هواه و كان أمر ه فرط ها » ( الكهف / ٢٨ ) فاولئك تظهر لهم كرامات بدون مكاسبهم لها • كما ثبت في قصة مريم عليها السلام ، وقصة أصحاب الكهف ، وقصة الخضر على ما في تفسير القرطبي وروح المعاني من ورود الحديث الشريف بأن ذلك العبدهو الخضر ، وكما في قصة صاحب سليمان عليه السلام • وفي الحديث الشريف بأكرامهم رواية من الله عز وجل في درجاتهم ، وأن معاداتهم معاداة لله تعالى ، وفي كتاب الموافقات للشاطبي في أصول الفقه في الجزء الثاني منه : إنه كل رسول كانت له معجزة فمن أمته أولياء مكرمون بما يشبه منه : إنه كل رسول كانت له معجزة فمن أمته أولياء مكرمون بما يشبه منه : إنه كل رسول كانت له معجزة فمن أمته أولياء مكرمون بما يشبه منه المعجزة ، الأن كرامتهم تأييد لمعجزات رسلهم •

والأولياء المعروفون بأهل الطريق هم المتصفون بالصفات المذكورة ، ومعنى الطريقة لهم : إن لكل منهم طريقة ومنهجا خاصا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ، من تلاوة القرآن ، والذكر ، والتهليل ، والتسبيح ، والإحسان ، والصدقات الواجبة والمسنونة ، فهم خيار الأمة رحمهم الله تعالى ونفعنا ببركاتهم آمين ،

تابع منهاج رسول الله ان يخلق الله له الكرامسة ورد في السنة والكتاب والله دائما على التخفيف والله دائما على التخفيف من كان عن تكليف ربي غافلاً كانوا على الغفلة والجهالة إليه أيضاً حكمه التخفيف وبالهوى يغلبه التسويف ووجهه مشل الوجوه الباسرة

إذ الولى عارف بالله حاشا الذي يفسق باللئامة مثاله يكثر في الحساب فلنرجعن لمبحث التكليف فلنرجعن لمبحث التكليف ولا فترة عن الرسالة وكل من لم يصل التكليف لكن من لم يصل التكليف لكن من بلغه التكليف فإنه معذب في الإخرة فإنه معذب في الإخرة

(٣) قول الناظم: فلا يكلف المجانين ، دلت النصوص على أن من لم يصل حد الرشد لا يكلف ولا يتوجه إليه خطاب التكليف ، فلا إثم عليه في ما اقترفه ، لكنه يتوجه إليه خطاب الوضع فيضمن الحقوق المالية وسائر ما نتج منه حفظاً للنظام ، وكذا لا يكلف الغافل وهو من لا يدري الأحكام التكليفية ، كمن كان في قطر بعيد من العالم ، أو أعماق الوديان المهجورة ، أو الجزر في المحيطات إذا لم يصل إليه النداء والدعوة الإسلامية ، ومن الغافلين أهل الفترة ، وانقطاع الوحي كالثلث الاخير في الزمن الواقع بين سيدنا اسماعيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن النصوص الدالة على ذلك آيات عديدة كقوله تعالى : « قد قد حاء كم " رسولنا يبيس " لكم " على فتشرة من الرسل » حاء كم " رسولنا يبيس " لكم " على فتشرة من الرسمة " من الرسمة " من النسجة " من النسجة " من النسجة " من النسجة " من " وقول تعالى : « لتننذ ر قوم ما أثيهم " من فهم " فهم فهم " فافلون " ( يس / ٢) ،

ومن طغنى عليهم الأشراف هنذا الذي جناء به القرآن

عنداب من غلبهم أضعاف وقد أتى في السنة البيان

#### « الاستطاعـة »

تكليفنا مداره استطاعة (١) تفسيرها طاقتنا للطاعة والطاقة والطاقة الأسباب

كما دل على عدم المحاسبة وتعذيب الآخرة لهم آيات كقوله تعالى : ﴿ وَ مَا كُنْتًا مُعُدُدٌ بِينَ حَنَتَى نُبُعْتُ وَ رُسُولًا ﴾ ( الاسراء / ١٥ ) •

ويظهر منها ظهوراً كاملا أن الآباء الأقربين للرسول صلى الله عليه وسلم ، وبالأخص أبواه عبدالله وآمنة رضي الله عنهما ، لما كانوا من أهل الفترة بل من أبعدهم فيها لم يستحقوا العذاب والعتاب في الآخرة ، وأنهم من أهل الجنة ، لأنهم لما لم يكونوا من أهل العذاب ليدخلوا الجحيم كانوا من أهل الراحة ، ويدخلون الجنة ، إذ لا مقام سوى الجنة والنار ، كما لا منزل بين الايمان والكفر .

وما روي أن الله تعالى أحياهما في قبورهما وآمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لأجل نيل شرف الإيمان به ، لا للخلاص من عذاب النار . وعليه فلا اعتبار لما روي من كونهما معذبين لمخالفت لتلك النصوص المذكورة ، ولو فرضنا ثبوت ذلك المروي ، فيحمل على أنه كان قبل نزولها واطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على أحوالهما.

(۱) قول الناظم: تكليفنا مداره استطاعة • الاستطاعة في اللغة: الاقتدار والقوة على القيام بالمقصود أيا كان • وهي عرفاً: القدرة التي تكون بها القيام بالمقصود أيا كان • وهي عرفاً: القدرة التي تكون بها القيام بالمقصود أيا كان • وهي عرفاً: القدرة التي تكون بها التي تكون بها التي تكون بها القيام بالمقصود أيا كان • وهي عرفاً: القدرة التي تكون بها التي به التي به التي بها التي به التي بها التي بها التي به التي بها التي به التي به به التي به التي به التي به التي به التي به التي بها التي به به التي التي به التي به التي به التي به التي

تكون قبل فعلنا وبعده والأشعري حيث قال إنها القوة التي بها المباشرة أما بقاء العرض من بعدما

كما ترى ذات قران معه تقارن العمل قصده بها وهي العمل قصده بها وهي القرينة بلا مناظرة كان ، ففيه اختلاف العلماء

### « الرزق منه حرام ومنه حلال »

يصلنا حراماً أو حلالا لذاك يأتي اللوم والتشنيع

ورزقنا من ربنا تعالى (١) كسب الحرام عمل شنيع

بها الفعل ، ولاشك أنها بهذا المعنى مع الفعل • وهل تكون هـذه القوة قبل الفعل وبعده كما يكون مع الفعل ؟ الجمهور على أنها يكون قبله وبعده ، كما كانت معه ، لأنها صفة العامل ، وهي كذلك •

ونقل عن الإمام الأشعري أنها لا تكون إلا مع الفعل ، فإذا أراد أن القوة التي تكون مع المباشرة به فذلك ظاهر لا يمكن أن ينكره عاقل ، وإن أراد أنها عرض والعرض لا يبقى زمانين فالأشاعرة خالفوه في هذا الرأي ، وحكموا بجواز دوام العرض إلى ما شاء الله .

ولما اعترضوا عليه بأن رأيه يستلزم أن تكون التكاليف متوجهة إلى العاجزين عن العمل ، لأنه لا قوة لهم عليه إلا عنده مع أجاب عن اعتراضهم بأن مدار التكليف الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب لا القوة التي بها الفعل المكلف به .

#### الرزق منه حسرام ومنه حسلال

(۱) قول الناظم: ورزقنا من ربنا تعالى • تفصيل المقام: أن السرزق في العرف: ما ساقه الله تعالى إلى المرزوقين والمرزوقات ما يعتاجسون ب

نص « وما من دابة » صريح وسنة الرسول في أخبار

ومثلها أمثالها ترشيع

#### « الاجل واحمه »

معلومه المحتوم باتفاات خلافه من أهل الابتداع

قرر عمرنا الإله الباقي (١) من بعده جاء بالاصطناع

إليه من المآكل والمشارب والمساكن والملابس ونحوها وهذا الرزق كسائر المكتسبات قد يهبه الله بدون اكتساب لمن شاء كما شاء ، وقد يكون باكتساب المرزوق ، فإن كان اكتسابه بطريقة مشروعة فهو حلال ، وإلا فهو حرام ، كما يحصل بالعدوان كيف كان ، ولكن الكل رزق و والإنسان معذب على كسبه بسوء الأدب والدليل عليه آيات ، كقوله تعالى : « وما مين دابئة في الأرض إلا عكى الله رزقتها » (هود / ٦) وخالف المعتزلة في ذلك بشبهة أنه لا يجهوز لله إعطاء شيء حرام لعبد من عباده من غير جهة مشروعة ، وشبهتهم باطلة ، لأن كسب الرزق كسائر المكاسب فكاسبها هو العباد ، وخالقها الباري تعالى ، والفساد في سوء مباشرة العبد ، وليس يعود إلى خلق الباري تعالى ،

#### الاجل واحد

(۱) قول الناظم: قرر عمرنا الإله الباقي • المقرر عند علماء الأصول: أن الاجل بمعنى كل مدة بقاء الحي ، أو بمعنى اللحظة الأخيرة ، وقت محدد ومعلوم عند الباري ، وعلمه قطعي ثابت ، فالمقتول ميت بأجله ، وعقابه على القاتل ، على أنه جاء بسبب غير مشروع لزهوق روح المقتول • ومن خالف هذا بتقسيمه الأجل الى الطبيعي على ما أبداه من بقاء ذلك الإنسان إلى مائة سنة ، أو اجل انخرامي بالقتل أو الحرق او

والأجل الخرمي بالآفيان فكرة من يمشي على الأوهام لأنسا نربطيه بالعليم والأجل المعلوم لله العلي والأجل المعلوم لله العلي

أو الطبيعي على الأوقسات تخالف المعلوم في الاسلام فليس فيه خلف أهل الحلم منفرد وفيه نصه الجلي

## « يجوز غفران ذنوب التائب وغيره »

ويغفسر الله لمسن تاب ومن<sup>(۱)</sup> لكسن أتسى نص الإله فانتبسه

لم يتب إن شاء الإله ذو المنن الله لا يغفسر أن يشسرك به

الغرق بنی کلامه علی خیالاته ، لا علی ما نزل من آیات الله وعلمــه تعالـــی •

#### يجوز غفران ذنوب التائب وغيره

(۱) قول الناظم: ويغفر الله لمن تاب ، أجمع أئمة الدين على أن مغفرة الذنوب حق من حقوقه تعالى ، فله ان يغفر للمذنب ولو بلغت ذنوبه عنان السماء ، سواء تاب عنها المذنب أولا ، ويدل عليه النصوص من الكتاب والسنة ، وخالفت المعتزلة فيه وقالوا : مشروطة بالتوبة ، فإن تاب المذنب وجب العفو على الباري ، وإلا وجب العقاب ، وكل ذلك على أصولهم الفاسدة الباطلة ، لأن العبادة طاعة ، والطاعة حقه ، والمعصية على أنواعه من مخالفة النهي ، وكل ذلك يعود إليه ، فجاز العفو ، تاب المذنب أولا .

نعم ورد النص بأنه لا يغفر أن يشرك به ، وأجمعت الأمة على أن سائـر أنواع الكفر كإنكار الرسالة أو البعث او غيرهما كذلك فلا مفهـوم لذكر الشرك ، وإنما خصّه بالذكر لأن الكفر كان بصورة الإشراك ،

ومثل شرك كل كفر جار وذاك سهل ممكن بالعقل إذ كفره معتقد مؤبد وغيره ممابه عصيانه ولو كبيرة فما من شأنها

من مجمعات ديننا المختار وامتناعه لنص النقسل وفاقه عذابه المخلد يدفعه إكرامه احسانه اخراجها للنفس عن إيمانها

### « الكبسائر »

عليه أو عليه قد توعيد سبعمائة أقرب مميا قالوا

كبائر الذنوب ما قد جاء حد<sup>(۱)</sup> قالوا هي السبعون بل قد قالوا

وأجمعت على أن جزاءه العذاب المؤبد ، لأن صاحبه له اعتقاد الكفر وان يثبت عليه خالدا ، قال تعالى : « و لكو ° ر د و و الكو و للهاء و الميا نهو عكنه م » ( الانعام / ٢٨) فجزاؤه الموافق لاعتقاده جيزاء خالد و لكنهم اختلفوا بعد الاتفاق على أنه لا يغفر أن يكفر به هل يجوز عقلا أم لا بين نعم ولا الا والراجح جوازه عقلا ، وإن امتنع وقوع العفو عنه نقلا ، كما قاله السعد في شرح النسفية و

#### الكبائر

(۱) قول الناظم: كبائر الذنوب و دلت النصوص على انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر قال تعالى: « إِنْ تَجَنّتُنبِوُ اكبائِس ما تُنهُونَ عَنهُ فَكُوسٌ عَنْكُمُ "سَيّتَاتِكُمُ "» (النساء / ٣١) واختلفت الآراء في ضبط الكبائر ، والراجح أنها: كل جريمة تشعر بعدم اهتمام صاحبها بالدين ، سواء ورد الحد عليه كما في الكفر والقتل والزنا وقطع الطريق والسرقة وشرب المسكرات ، او ورد عليه الوعيد الشديد بالعقاب عليه ، أولا ، لكن على وزان ما سبق كالإفساد بين المسلمين

أكبرها الكفر فقتل ، فزنا شهادة الزور كذا بهتان قطع الطريق ، الغصب ، نهب المال وأكل مال الوقف واليتامي منع الزكاة فيه قحط قاما شرب الخمور ، وقمار الناس تولية الامور في الاسلام كسذا قبولها كبيسر ذنب إفساد أمة على الإمام ومنع تعليم علوم الدين خيانة الأمانة المستودعة عقوقنا للوالدين ذنب نميمة بين الورى كبيرة نقض العهود من شعار الكفرة ، تهاون الآباء حول التربية ومن هنا قد جاءت الويلات يا رب نورنا بأنوار الهدى

إفساد ما بين العياد الأمنا وشاية لمن له سلطان لاسيما من صاحب العيال اكل الربا يلقى به أثاما منع شعار الدين عمن راما والمكسر في أخذ حقموق الناس من ليس أهلا أخطر الآثــام إهمال اهلها خطيس خطب ايقاظ فتنة على الانام شعار أهل الكفسر باليقين لاسيما من الخفيات معه وقطع الأرحام مهم خطب وإنها لفتنة خطيرة والكذب، والنفاق، خُلُتُق الفجرة كبيرة تعميـة وتغبيـة عم البلاد الشرس والظلمات ونجنا لطفآ مصائب العداء

والوشاية والسعاية ونحوها • وعددها غير مضبوط ، لأنها قد يحدث مالا نظير له في الذنوب ، وإن ناسب بعضا منها ، وفي النظم عدد كثير ، وقالوا إنها أقرب إلى سبعماءة من سبعين •

والحق ما قلنا إنها لا تعد ولا تحصى والله اعلم ، ولا تخرج المؤمن عن إيمانه بشهادة النصوص المفيدة لإيمان أهلها وإجراء الحد عليهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين .

## « غفران الكبائر »

غفران غيرها وذا يكفيها للما جرى عليه من عصيان وقاطع الطريق عين خلائق مضيع ماله وعقل العاقل

ووعدد الله لتاركيها والحدد حقا سبب الغفران لقاتل وقاذف وسارق وشار وشارب الخمر العنود العامل

#### « التوبة واجبة »

وشرطها في الدفع للكروب وندمه عن كل ما أتى بها لمثلها أو غيرها مما بدا وتجب التوبة عن ذنوب<sup>(۱)</sup> رد الظلامة الى أصحابها وعزمه أن لا يعود أبدا

(۱) قول الناظم: وتجب التوبة • وجوب التوبة على العاص منصوص في الكتاب والسنة ، وأجمعت الأئمة عليه ، ومعناها الرجوع الى طاعة الله تعالى • وشرط تحققها: رد الظلامة أي ما ظلم بأخذه الى أصحابها بحسب الامكان بلا تماهل وتكاسل أو استبراء الذمة منهم ما داموا موجودين وسهل عادة وصول التائب إليهم بالذات أو بالكتابة او السفارة ، وإذا استحال ذلك صرف بدلها في فقراء المسلمين ، لأن الظلامة عادت الى بيت المال • والندم النفسي على ما صدر منه • وعزمه على أن لا يعود إليها لكونها ذنباً ومعصية فيكون غير ما صدر منه ، مثلها في وجوب العزم على ان لا يعود إليه ، وبعد التوبة وتحقق الشرط دلت النصوص على ان الله تعالى يعفو عنه بل ويبدل سيئات التائبين

# الكبائر لا تغرج المرتكب عن الايمان

لا شيء منها يخرج المؤمن عن إنا نرى النصوص في القرآن لو أخرجتهم عنه لانصب الملل وليس عند صاحب العرفان

إيمانه ، خلاف قول وهن تصف اهل الفسق بالإيمان إذ ليس ينجو الناس عن سوء العمل الحكم بالكفر مع الإيمان

# « تنفع الدعاء والصدقة لدفع البلاء »

بالصدقات والدعا إن قبلا لسرد ما نزل مسن بلاء

يسرد ربنا بلطف البلاء<sup>(۱)</sup> فهي من الاسباب بانجسلاء

(١) قول الناظم: يرد ربنا بلطفه البلاء • تضافرت وتظاهرت النصوص من الكتاب والسنة على ان الدعوات والصدقات والحسنات لها دور مهم في رد البلايا ودفعها قبل النزول ورفعها بعده •

وخالف في ذلك بعض بشبهة أن الله تعالى اذا قضى ببلية كيف كانت لابد من تحققه ، لأن تخلف المقضي عن القضاء ، وتخلف المعلول عن علته ممتنع و ولكن الحق الحقيق بالقبول أن المخالف لم ينظر إلى حقيقة الأمر ، بل الحقيقة هي أن الله تعالى كما قدر وقرر التداوي للمرضى ، لأن الله تعالى جعله سبباً لرفع ذلك المرض كذلك قرر أزلا أن الدعاء أو الصدقات أو الحسنات كصلة الأرحام ، وإسعاف المحتاجين من أسباب دفع أو رفع تلك البلية أو ذلك المرض فقدر وعلم أن زيدا سيتمرض وأن وسيلة شفائه شرب دواء فلاني أو دعاء من شخص أو صدقة منه على الفقراء ، كما قال صلى الله عليه وسلم : «حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداوا مرضاكم بالصدقة » ( رواه ابو داود في المراسيل ، ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة المراسيل ، ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة

وليس معنى ذاك ان الله قد والصدقات والدعا تدفعها فان رد ما قضى محال بل قصدنا الله كما قضى بها كصدقات أو دعياء داعيى مثل قضاء الله بالدواء اذ قد جرى في علمه العتباب والنص في السنة والكتساب كما الدواء من طبيب نافع وقد يرى الدواء غير نافسم وحاصل القول لنا أنهما وليس معنى ذلكم أن الدعا وكلما قد خلتا عــن نفـــــع إن البلاء من جنود الله والصدقات والدواء والدعا وهذه عقيدة الاسلام

قضى بكرب مثل محنة الرمد أو بعد أن قد نزلت يرفعهــــا وليه في اثباته مجهال ايضاً قضى بسبب لدفعها أو بـدواء حـاذق نفـــاع شفاء من يبلوه بالبلاء ربط المسببات بالأسباب من باب توجيه الى الأسباب لوجع اعضاء المصاب رافع ولأذى المريض غيسر رافسع مع المسبّبات قد شاءهما يرد قهراً ما به الله قضى فليستا سبب ذاك الدفسع لا يعلم الجنود غير الله من جنده أيضا إذا قد تفعا فاعتقدنها في قضا العللام

مرفوعا متصلا والمرسل أشبه ) • والاحسان على أساس اصحاب تلك الامور قد جرى قضاؤه تعالى بأن عمله الفلاني سبب لرفع تلك البلايا فيأتي بها الإنسان فإن كان جرى علمه تعالى بأن ذلك سبب له سيترتب عليه شفاء والله اعلم •

#### « العـــــــل والفضـــل »

لربنا بابان مفتوحسان<sup>(۱)</sup> لكافة الأنام مسموحسان باب لعدل ربنا في حكمسه باب لفضل ربنا في حلمه

(۱) قول الناظم: لربنا بابان النج • بيان لأمر مهم يدور عليه بعث الناس سلبآ وإيجاباً ، وهو أن ظاهر النصوص من الكتاب والسنة وعمل الصالحين على أنه كما أن الإنسان ينتفع بما عمله من حسناته وقدمه في حياته كذلك ينتفع بدعاء انناس له ، والصدقة عنه ، وكذلك بمجاورة الأبرار في المقابر وبشفاعة الرسول وكبار أمته له • وعليه فقد قرر المحققون أن ليله سبحانه وتعالى بابين : أولهما : باب العدل : وهو عبارة عن جزاء كل عامل بعمل نفسه ذاتا أو ما يعمد من أعماله ذاتا كما قكرمه مسن الصدقات الجارية ، وعلم عليمه الناس ، فانتشر بعد مماته ، او ولد يدعو له • فان كل ذلك مثل ما عمله في حياته • وعلى ذلك ورد قوله تعالى : (لها ما كسببت وعكلينها ما اكتسبت (البقرة/٢٨٦) وقوله صلى الله عليه وسلم : « و الكره مجزي " بعمكله » • ودعواتهم ومبر اتهم بنية وصول ثوابها اليه •

أما الدعاء ففي الكتاب والسنة النبوية ما يغني المنصف عن كل تعب
حيث إن دعاء الرسل لأمتهم وارد بكثرة ، وكذا دعاء الخلف للسلف ،
أما الصدقة فيكفي الناظر أضحيته صلى الله عليه وسلم ، لأمته ، وأمره
سعد ابن الربيع بالتصدق عن أمه التي توفيت في غياب السعد عنها ،
حيث كان في غزوة معه ، ولما رجع وعلم بموتها وتأسف وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه هل ينفع امه صدقة عنها ؟

حسب ميزان سليم للعمسل إيماناً أو كفراً ولو نفاقا حتى إذا جاء عباد والأجل ينقطع عمله لنفسه إلا الذي يعد من أعماله بناء مسجد ومستشفى وما أو ولد يدعو له أو علم فهذه يحسب من أعماله

حسب كتاب ليس فيه من خلل جنزاؤهم مقرر وفاقسا يختم للعباد دفتر العمل في كل ما قدمه لقدسه لقدسه كصدقات بقيت من ماله وقفه من مستغل داوما علمه الناس بوافي الحلم كأنه عمله في حاله

فأمره صلى الله عليه وسلم بالتصدق عنها ، وقرر وقف بستان ٍ له من خير بساتين المدينة المنورة وقفاً عاماً ، على اعتبار وصول ثوابه الـــى روح امه المرحومة • وذلك أول وقف في الاسلام ( اخرجه البخاري عن ابن عباس ) • وأما القراءات يكفى المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم : « إِقَنْرَ وَمُ ا يسس عَكْمَى مَو ْتَاكَتُم ْ » ( رواه ابو داود وابن حبان وصححه ) ، فإنه إذا أخذنا بظاهره وهو نص " في نفع قــراءة « يسس » على الموتى مقبورين اولا ،وإذا أو"لناها بالمشرفين على الموت ، فيستنبط منه أنه مادام قراءة « يس » ينفع الحي المشرف على الموت ، فمعناه أنه ينفع الموتى أينظ ، لأن الوصولين كليهما من باب المعنويات الجارية ، فضلا منه وكذا ما في شرح مسند احمد بن حنبل من رواية الحاكم عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : « مـَن° زار َ قَبُسُرَ أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدِ هُمَا وَكَثَرَأَ سُورَة « يس » كَانَ له من الأجر مثل ما قرأ كلمة أو حر في (رواه الحاكم ) • كما يدل واضحاً ما في سورة الطور : « وَ النَّذِينَ ٢ مَــُــُوا واتنبتهم ذريتهم بإيمان ألنحقنا بهم ذريتهم » ( الطور/٢١ ) ٠

قول ٔ «إذا مات ابن آدم انقطع « أن ليس للانسان إلا ما سعى » وعدله حكم على العباد وما عدا ما عكمكته ينفسه صدقة قراءة دعياءا وغيرها والكل باب الفضلل إن شئت ان تفهم ذاك سالما واقرأ باخلاص مع الشعور ووقف سعد ابن ربيع كفي أول وقف كان في الاسلام حدیث حاکم بشرح مسند كذا**ك** ما روى بيصيد°ق وصف وقول أحمد إذا مر" البشـــر الحمد والإخلاص إحدى عشره « إقرؤا يس على موتاكسم » وقد جرى عمل أهل الدين بختمات وكسذا الفواتح وصدقات من أولى الخيرات والعلماء أهل عقل وتثقى نعمه أقرسموها لباب الفضل إلا فمن يمنع فضل الرب

عمله » أي عمل منه وقع من باب عـــدل ربنا قـــد وقعـــا بفعلهم منن سنوء أو رشاد ولـو وراء ما اختفـى في رمسه ديناً فيقضي غير م قضاءا واللطف مـن ربي إزاء الأهل(٢) أولئك مع الذين أنعما آيــة «ألحقنا بهم » في الطــور كحجة لأهل علم وصف وقنفسه للأم باهتمسام احمد حجة لدى المستند من بر والدكين من بعسد الوفا على القبور وقرا من السور جاء لأهلها الصف بالبشره من حضرة الرسول قد كفاكم مين سلف وخلف أمين تفوح في الصدور خير فائح تهـــدى مــن الأحياء للأمـــوات لم يمنعوا أصحاب ذاك مطلقا ولم يتقر وها لباب العسدل عن العباد غير لص الدرب ؟

 <sup>(</sup>٣) أي المسلم ؛ لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ٠ فالكافر ليس أهلاً لذلك الفضل ٠

وباب فضل لا يئسد إلا هذا هو الصحيح من كسلام

على شقىي كافىر تولىكى وهو الصريح من هدى الاسلام

\* \* \*

### الجزاء بالجنة والنار عدلا وفضلا

على نظام عدل وفضاله (۱) فقرر العقاب بالنيران وقرر الشواب بالجنان

قد قرر الله جنزاء أهله لصاحب الفسوق والكفران لصاحب الإيمان والإحسان

(۲) قول الناظم : على نظام عدله وفضله ، يقول : لما خلق الله العالم وخلق فيه الإنس والجن للعبادة وأودع فيهم العقل والحواس وأيدهما بأرشد الخواص وهم الرسل الكرام ، وأنزل عليهم الكتاب والحكمة فمن أطاع ربه ، واشتغل بترك المنهيات وفعل المأمورات ، أو عصى عن ذلك ، فعلى تقرير بابي العدل والفضل يدخلهم في الآخرة داري الجزاء والأجر ، فمن كفر يدخل النار خالدا فيها ، وفاقاً لاعتقاده المؤبد ، ومن آمن وأطاع وأخلص ولم يفسق أدخل الجنة خالداً جزاء وفاقا ، ومن كان فيه الفسوق من المؤمنين فإن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبة بقدر استحقاقه ، ثم أخرجه من دار العقاب وأرسله إلى الجنة والرضوان مؤبدا ، ولهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ،

وهاتان الداران: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن في العالم وظاهر بعض النصوص أن الجنة في الجانب الاعلى تحت عرش الرحمن لقوله صلى الله عليه وسلم: « سقف الجنة عرش الرحمن » ولبعض روايات الخر و ولظاهر قصة خلق آدم وحواء ، وإسكانهما في الجنة ،

مؤبدا دار الجنزاء الأبدي ومؤمن و سيّخ بالعصيان و ماتخ الاعيان وتانك الداران في الأعيان ما من ذلك البيان ما قد حدّت وهكذا آية (أسكن) وانتشر والانحراف عن ظهور النص

جازاء ما أبد من معتقد عندابه حدد في أزمسان مخلوقتان الآن بالبيان بصيغة لما مضى (أعدت) بصيغة لما مضى (أعدت) الأمر في إسكانه أبا البشس ليس بلائق لاهل القسد

وتوصيتهما أن لا يقربا الشجرة المعهودة • وإن الجنة فيها ما يريدونه من النعيم • وقال لآدم : «إن لك آلا تجنوع فيها و لا تعثرى ، وأتك لا تظنمئو افيها و لا تضعى » (طه /١١٨) ومحل هكذا لم يكن فيها المخالفات من البرد والحر والمجاعة والمضاعة ليس في عالم الأرض • فثبت أن الجنة في السماء • ونظاهر قوله تعالى : «وكتك وكرة ننز لك أخرى عنند سد ورة المنتهى عنند ها جنتة المكاوى » (النجم / ١٢ – ١٣) وإذا كانت الجنة هناك فلا يبعد ان يكون الجحيم أيضا في جزء من العالم العلوي الواسع •

وقد أجمعت الأمة الاسلاميون على أن جنة أسكن فيها آدم في الجانب الأعلى ، ولم يخالف ذلك قبل ظهور البدع والأهواء رأي المخالف لما ذكرناه آنفا • علاوة على أن قوله تعالى : « سار عثوا إلى متغنفرة من "رَّبِّكُم " وَجَنَّة عَرَ "ضُها السَّموات و الأرَّ "ض أَعدَّت للَّمتُقين ) (آل عمران / ١٣٣) أنها موجودة ومعدة لأهلها المتقين ، وإن عرضها السموات والارض ، ومكان يكون سعته كذلك لا يسعها وإن عرضها السموات والارض ، ومكان يكون سعته كذلك لا يسعها الا العالم العلوي الذي لا يحيط ببعده وأبعاده إلا خالقه وما ينسب الى الشيخ أبي منصور أنها جنة في الارض فقل : مدسوس ، لا يليق بالنظر والاعتماد ، مع أن قول واحد مخالف لظواهر النصوص والامة الاسلامية السابقة لا قيمة له أبداً ، هذا والانحراف عن ظهور النص

## « رؤية المؤمنين سه تعالى في الآخرة »

بحجة شرط القبول حائمة من اشتراك في الوجود المعتبر

ورؤية الله تعالى جائيزة(١) ولست أحتج بما قد اشتهسر

(۱) قو لالناظم: ورؤية الله تعالى إلخ و يريد به أن رؤية الله تعالى مشل الخلق والإثابة والمعاقبة واللطف والخذلان ونحوها من الصفات الفعلية له تعالى ، لأنها أعم من نسبة الفعل إليه تعالى مباشرة ، مثل ما عدا الرؤية ، أو من نسبته أولا وبالذات إليه مثلها ، فإن المقصود أنا نرى الله تعالى فيكون مرئياً لنا و

ثم إن الأصوليين استدلوا على جوازها عقلا ، ووقوعها ووجوبها نقلا ، فاستدلوا على الجواز بأن هناك علة مشتركة بين الواجب والممكن ، فكما أن الممكنات يجوز رؤيتها لتحقق العلة القابلة وهي الوجود ، فكذلك الباري تعالى يرى لتحققها فيه أيضاً • والأصوليون ضعتفوا هذا الدليل ، وقد تبعتهم في ذلك ، وتركت ذلك التعليل ، واستدللت بما بينته بقولي : إن الرؤية واجبة في الآخرة بدليل الآية والسنة النبوية ، بينته بقولي : إن الرؤية واجبة في الآخرة بدليل الآية والسنة النبوية ، فهي من المحققات فيها ، وكل ما امكن وجوده في ظرف من الظروف الواقعية ثبت إمكانه في سائر الظروف ، ألا ترى أن جمع النقيضين ورفعهما لما كان من الممتنعات كان ممتنعاً في الدنيا والآخرة ؟

فالرؤية ما دامت ثابتة في الآخرة بقول المخبر الصادق من الله والرسول ثبت إمكانها فيها ، وكل ما أمكن هناك فهو ممكن في كل ظرف • فرؤية الله تعالى جائزة عقلا كما أنها واجبة بالنقل السالم الثابست من الله تعالى ومن أصدق من الله قليلا • ومن الرسول الثابت صدقه بالمعجزة التي تواتر وجودها عند المسلمين من السلف ومن يليهم الى زماننا هذا • وما اشتبه به المخالفون من كونها ممتنعة لوجوب تحقق شهرائط

لأنه غير مسلم لنسا بل نحن نحتج بأن الرؤية وما يكون في المعاد واقعا وحجة الوقوع فيه ظاهرة لأنها لذات رب ناظـــرة قال الرسول: إنكم ترونه وبالدليل الحق أعنى المعجزة وكـــل ما وقــع في الوجــــود وذا دليل للجواز عقسلا نصوصنا الظاهرة اللوائسح وليس من شرط صفات الباري رؤيته كسائر الصفات فنحو قرب البين والمقابلة هـــــــــذا الذي في ديننـــا نعتقده "

مبايــن وجـــــوده وجودنــا تقع في المعاد عليا منتيك جـوازه محـق ولـن يمتنعـا وجوه أهلل الحق فيله ناضرة لا كوجوه الكافرين الباسرة كالقمر في ليلة البدر لــه ثبت صدقه سلا مؤاخذة فلا امتناع لـه في الشــهود أما الدليل للوجوب نقسلا بدون أي مانـــع يكافــــح ما هو معتباد لنبها وجهاري صافية عن كدر الزلات ليسس لنا فيه أذى المجادلة وكـــل ما خالفـــــه ننتقـــــــد<sup>م</sup>ه°

للرؤية من المقابلة بين الرائي والمرئي وتحديد المسافة بينهما على الاعتدال، لا على القرب ولا على البعد المفرطين وكلها ممتنع في رؤية الله ، فالرؤية له مستحيلة ، وغير ذلك من الموانع كلها باطل عندنا ، ومبني على قياس الغائب على الشاهد ، وهو فاسد ، فلتكن الرؤية كباقي صفاته تعالى منزهة عن القياس ،

#### الايمان بالملائكة

تُكَــة (١) وهــي لجســم ذي صفاء مالكه ث وربــاع لهــن في نص الكــلام لاتــساع

ثم لنا الإيمان باالملائك قرا) اجنعة مثنى وثلاث ورباع

(۱) قول الناظم: ثم لنا الايمان بالملائكة • أي الركن الثاني من أركان الايمان الإيمان بالملائكة ، وتقديم هذا الركن على الباقي ، لأن وجود ملائكة الوحي إلى الرسل وسيلة لظهور الرسالة والايمان بها وبغيرها • والملائكة : أجسام لطيفة نورانية خلقها الله تعالى بأمر : كن فيكون ، وتقدر على التشكل بأشكال مختلفة طيبة ، ليس فيها ذكورة وأنوث في وتناسل ، وخلق الله لها قتوى على ما أمرت به • يقول الباري : «جاعيل الشمكلائيكة رئسئلا أثوالي أجنبيكة مكثنى واثلاث وكراباع » المناسل أولول المناسل أولى أجنبيكة مكثنى واثلاث وكراباع »

ودوامها في طاعة الله تعالى ، قال تعالى : « لا يَعْصُونَ اللهَ مراتب أَمْرَ هُمْ وَيَفْعُكُونَ مَا يَثُو مُرُونَ » ( التحريم/٢) . ولهم مراتب متفاوتة ، ففي سورة الصافات : « و ما منتا إلا " له مكام مكام معالموم" ، و إنا لنكح من المستبعون » و إنا لنكح من المستبعون » ( الصافات / ١٦٤ ـ ١٦٦ ) .

ولها أصناف كثيرة: منها: المقربون، ومنهم جبرائيل أمين الوحي والتنزيل، وميكائيل مأمور الأرزاق، وعزرائيل مأمور قبض الأرواح، وإسرافيل مأمور النفخ في الصور مرتين، مرة لتدمير الجبال، وتغير الأحوال، وإماتة الأحياء، والمرة الثانية لإحياء الموتى، والبعث، والنشور،

ومنهم حملة العرش ، وعددهم في عالم الدنيا أربعة ، وفي عالم الآخرة ثمانية • ومنهم المأمورون في السماوات أو في الهواء ، أو في البحار ، أو

مأمورة بأمر ذات لسم يسزل وتقبل الظهرو في أشكسال عن صفة الذكر والانثى براء أصنافها كثيرة مشهرة والمانها أطالت السماء والماليسورة قال الرسول: أطالت السماء والماليسورة المسماء والماليس الماليسورة المسماء والماليس الماليس الم

مطيعة لأمسره عن وجل فظيفة ظاهسرة الجمسال الإبخرق عادة ليست تسرى في كتب اعتمدت مسطورة من ملك ، حق له الصفاء

في البراري • ومنهم المأمور على الرياح والنبات والإنسان ، قال تعالى : 
«إن كُلّ نَفْسِ لَمّا عَلَيْها حافظ" » (الطارق / ٤) قال تعالى : 
«لك مُعتقبات" من بين يديه و من خكفه يتحفظ ونه من أمر الله من أمر الله » (الرعد / ١١) • ومنهم الكاتبون لأعمال العباد ، وعلى كل إنسان اثنان لكتابة الأعمال • ومنهم المأمورون الإغاثة المضطرين •

وكذلك منهم مأمورون في عالم البرزخ للسؤال عن كل إنسان ميت من المكلفين و مأمورون لتنعيمه او تعذيبه على حسب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران» (اخرجه ابن منده عن ابني سعيد الخدري ، ورواه الترمذي في باب القيامة) وعذاب البرزخ في القبر او غيره ، وكذلك منهم مأمورون في البعث وكذلك سؤال الميت بعد الدفن او غيره ، وكذلك منهم مأمورون في البعث والنشور قال تعالى : « و جاء ت كثل ت نقش معتها سائيق ورئيسهم مالك ، أي اسمه مالك ، وفي الجعيم ، أصنافهم تسعة عشر ، ورئيسهم مالك ، أي اسمه مالك ، وفي الجنة مأمورون منهم ، وظاهر ورئيسهم مالك ، أي اسمه مالك ، وفي الجنة مأمورون منهم ، وظاهر ومبلغ عددهم لا يعلمه إلا الله ، « و ما يتعثل م جنتود و ربيك إلا الله ، « و ما يتعثل م جنتود و ربيك إلا الله ، « و ما يتعثل المعتمدة من صحاح ومبلغ عددهم لا يعلمه إلا الله ، « و ما يتعثل المعتمدة من صحاح الأحاديث الشريفة ،

والذكسر والتسبيح للمعبود روح" آمين" ملت" جليـــل لرسل الله على التفصيل نزل بــه الروح الأمين الــداري بأمسره في يسده التحويل لا نقص لا مزيد في أيدينا وله مأمورون ، والدليل : « رسئلنا » متمه الكها ينفخ في صور به التهويل زلزلة الساعة من الأولى بكدا بها فسبحان القدير الشائي أو غيرهـــم بذيــك غير هالك لا فــرق بين نــازل وعــــال والحشـــر والوقفــة بالعنـــاء والحكم للحكيم في الأعمال أصحاب قعوة وأهل جساه وضعفها عند انتباه قومنا وبطش ذي العرش جلى واضح ً ويكتبون الخير ، ثم الشرا لحفظ الإنسان من الآفات على ذوي الحيا حتى يموتــوا وراءهــا: « لما عليها حافــظ » والفارقات بعدهما والملقيات والسابقات بعدها المدبرات

في طاعة الله بالسجسود مــن المقربين: جبراليــل إليه أمر الوحي والتنزيل إلى الرسول أحمد المختار مامور رزق الله ميكائيل « نحن قسمنا بینهم » یکفینا لقبض روح الحمي عزرائيل نص « توفته » من الأنعام ومنهم المأمسور إسرافيل ينفخ فيه مرتين للنسدا صعق من في الأرض والسماء ٍ من شاءم الله من الملائث تبعش الأرض مع الجبال ومـــرة ينفـخ للإحيــــاء والأمــر أمــر الله ذي الجلال حملة منهم لعرش الله عددهم أربعة في يومنا وسرهــا عند الخبيــر لائــح ُ منهم كرام الكاتبين طئر"ا ومنهم المعقبات اللاتسي ومنهم الحفظم لن يفوتسوا « إن كل نفس » إن قراها الافظ والمرسلات العاصفات الناشرات والنازعات الناشطات السائحات

في أمــر رب العالمين سالكــــه عـن ميـت للكشف عن أحوال يعلم ما كان عليمه دأبنا للرعد والبرق وفي الهواء على نظام جاذبات عليا والشئهب الثاقبة للرجيوم وعنده الأصول والدستور فالعلم كشاف لما لم يعلم في القبر أو تعذيب الأليم تعقیب « فاء ٍ » ظاهر جمیل و « آل فرعون » له مفصل الآية السؤال فيها كائن تثبیت من قد دفنوا مفصل محكيم" مسلكم" جليل فيه الهدى لكل قلب زين ما بيـــن نشــاتين لا تـُور خ للروح والجسسم كرؤيسا عينسا يفهم هذا من له افتهام ويل لمن عذابه شديد ووزن أعسال على الكتاب عند مرور الناس بانضباط وسحقهم في دركسات النار رئيسهم بالنص حقا « مالك » رئيسهم شهر بالرضيوان

وكلها أوصاف ذي الملائكة ومنهم المأمسور للسؤال ومنهم المأمــور في الســـــماء حتى رووا أن أمــور الدنيـــا للشمس والقمير والنجيوم كل عليــه ملـــك مأمـــور وجهلنا ليس دليل العدم ومنهم المأمسور للتنعيسم « وأغرقوا فأدخلوا » دليل « يوم القيامة » يليه « أدخلوا » « يثبت الله الذين آمنـوا » أمر ُ الرسول ِ صَحَبُه ُ انْ يَسأَلُوا « القبر إما روضة » دليل انفاد غصنين على قبريسن بعد الممات عالىم للبرزخ وعالم البرزخ بين بينا وليس في دين الهدى أوهـــام ومنهم السائق والشهيد ومنهم المأمـــور للحســـاب ومنهم المأمسور للصراط ومنهم المأمور في الأشرار من استحق للعذاب هالك ومنهم المأمسور للجنسان

لأهل ذكر صادق في الفكر إقرأ حديثا في تباهب الله بين الغروبين لإنســـان صفــي لاسيما إذا اختلى الأنسام لا يعلم العدد إلا الله كذلك العبد الوفسى في دربه يفهم سر ذاك بعض العلما والنور في أذكارهم جلية واسم رعد عندنا مشهور وكل ما في ملكسه يدور من الكتاب جاءنا التصريح يخرج عن معرفة الإنسان أو حالكها بنوع استدلال لعل عض ذي اقتباس يفقهون

ومنهم النازل عند الذكسر أحسن بحلقة لذكس الله الذكـر ما بين الطلوعـين وفي يكون معه ملك كسرام والعقبلاء في ملبك قبد تاهوا يسبح الرعد بحمد ربسه والصوت موت احتكاك في السما والبرق من أجزائها النارية كــل عليــــه ملــك مأمــــور كذلك الجبسال والطيسور أي كل شيء فله التسبيح لكل ذا نوع مسن البيان وليس قصده لسان الحال قال لجمع ناسنا : « لاتفقهون »

# الايمان بالانبياء والرسل الكرام

والأنبيا آخرهم أولهم

نؤمن بالرسل<sup>(۱)</sup> الكرام كلهم من غير فرق في رسالة ولا

 (١) قول الناظم: تؤمن بالرسل ، بيان لركن ثالث من أركان الدين ، وهو الإيمان بالرسل والأنبياء الأعلام • ومعنى الإيمان بهم : أن تصدق وتسلُّم أنهم رجال أمناء اختصهم الله برحمته ، وزودهـم برسالته ، والسفارة بين الله وبين عباده • وأنهم أمناء على الدين ، وبلغوا الكتاب والصحف حق التبليغ ، وهم فطناء اذكياء ، وأن لا يفرق بين أحد من رسله لأن الفرق بينهم يوجب تكذيب بعض منهم في بيان رسالته . وعلى ذلك نحكم بكفر اليهود ، لإنكارهم رسالة سيدنا عيسى المسيح وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام ، وبكفر النصارى لإنكارهم نبوة ورسالة سيدنا محمد إلى جميع الناس ، بخلاف قوله تعالى : « و ُمــا أكر "سكاناك إلا كافئة للناس بنسيراً و تنديراً » ( سباً/١٠٧ ) . وقوله تعالى: « يَا أَيْتُهَا النَّاسُ ۚ إِنِّينِي رَسَوُلُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَسَعًا » وقوله ـ تعالى ـ : « وما أر سكانناك إلا رحمه للعالمين » ( الاعراف / ١٥٨ ) وقوله تعالى : « التَّذيبن يَنتَّبِعُمُونَ الرَّسُولَ َ النَّبِيُّ الأُمْسِيُّ النَّذِي يَجِدُونَهُ مُكَنَّوباً عِننْدَهُمْ في التَّورَاةِ وَ الإِ نَجِيلِ ، يَأْمُرُ هُمُ ، بِالْمَعْرُو فَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ لَمُنْكُنِّسُورَ ، وَيُحْرِلُ لَهُمُ الطَّيِّبِاتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ۗ الخبائيث ، و ينضع عنهم إصر هم و الأعلال الكتبي كانت و عكيهم ، فكالكذين آمنشوا به وعزاروه وانكسروه و اتتبعثوا النشور الكذي أثنيز ل معسه أو للبك هشه ا المناف المعنون » ( الاعراف / ١٥٧ ) وغيرها من الآيات البينات .

فكل من أنكسر فرداً من رسل كُنُفُر اليهود ذي الجفا الشحيح كذاك إنكار رسالة النبى وكفر أمة النصارى يبتدي محمد ، لغير قــوم العـــرب سابقتها لاحقها الجليل قد ثبتت فیها بشارات به ثم دليل العقل قد دل على للثقلين جنــة وناســا تواترت دعواه للرسالة بمعجزات خارقات العادة وأرسل الكتب للملوك وكل ما للناس من دليل فليشهدوا بأنه رسولهم

فكافس كمشل منكسس لكل إنكارهم للسيد المسيح محمد الهادي لخيس الأدب من رفض إرسال النبي العربي مع أنه عم "بنص الكتب أسفار توراة كلذا الإنجيل لا تقبل الشكوك للمنتبه أن محمداً بحق أرسسلا داعبی کل مادیا نبراســا ليخرج الخلق عن الضلالة قد أثبتت لذاته السيادة بسفراء حسنى السلوك لنا مثاله للدى التمثيل مرتبط بدينه وصولهم

وقد ثبت بالصورة القطعية التي لا تقبل الشك دعواه للرسالة إلى جميع الأمم في العالم ، وكتابه إلى ملوك الدنيا : ملك الروم ، والأقباط ، وملك الفرس ، وأمراء الخليج ، يدعوهم إلى الايمان به ، واتباع رسالت صلى الله عليه وسلم ، فمن لم يؤمن برسالته إلى جميع الامم نحكم بكفره ، وأنه معذب عذاب الخلود في الآخرة .

كما أنه ثبت ظهور معجزات منه \_ صلى الله عليه وسلم \_ لإثبات رسالته وشهدت بحقانية دعواه للرسالة: أخلاقه وأعمال وآدابه الشريفة ، من الصدق والصبر والأمانة والوفاء ، ورعاية العهود والوفاء بالوعود والترحم والسخاء ، وغيرها من التواضع والعفو والسماح ، ما هو كحجة قاطعة على رسالته العامة التي ختمت بها الرسالات صلى الله عليه وسلم .

### « التفاضل بينهم »

بعض بنـص مـن كتاب نـزلا ومـن خـواص بعضهـم آلاء

نؤمن بالفضل لبعضهم (١) على يختص بالرحمة من يشاء

(۱) قول الناظم: بالفضل لبعضهم • بيان لبعض أحوال بعض الرسل الكرام • ومما ينبغي علمه أن النبوة والرسالة من الصفات الموهوبة للرجال ، فليس في النساء رسول ولا نبي " • وقوله تعالى : « و اكو حكي اللي أنم مثوسى » ( القصص / ۷ ) أي ألهمناها ، أو أمرنا ملكاً هتف بها كمشاور ينصحها •

والفرق بين النبي والرسول ، أن النبي لم يشترط فيه وجود الكتاب ، أو تبليغ الشريعة ، وأما الرسول فاشترط في رسالته الكتــاب والتبليــغ ، فالرسول خاص والنبي عام ، فكل رسول نبي ولا عكس .

ثم إنه يجب في تحقق الإيمان بهم أن لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الرسالة ، لكن لامانع من اعتبار فضل بعضهم على بعض بعد إعلامنا بذلك ، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الانبياء ، وأن الرسل أولي العزم ، وهم خمسة : نوح ، وابراهيم وموسى ، وعيسى ، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من بينهم ، وأفضل من باقي الرسل والأنبياء ، لوجوه :

الأولُ : عموم دعوته للأمم ، وباقي الرسل اختص كل منهم بقوم دون تقوم . و المعلم على المنهم المعلم الم

الثاني: أنه ختمت رسالته الرسالات ، فهو رسول الله ، وخاتم النبين وهو الثالث: دوام معجزته إلى آخر الدنيا ، لأن منها القرآن الكريم وهو يبقى إلى آخر الزمان ، وسنذكر \_ إن شاء الله \_ أدلة كونه معجزة في المستقبل .

وذلكم مشل عموم الدعوة بعثبه للعالمين رحمية للعالمين رحمية للجين والإنس فمن أسلم قد من لم يفز بفضل الإيمان به أرسل للثقلين بالتكليف محمد في الأرض أحمد السماء دوام معجزتيه القيرآن أمته بالرشيد والجلالة تجتمع إلى الأبيد ولاتزال فرقية من أمته وهذا الاجتماع للعبادة

لحضرة الرسول ذي الفتوة في الدين والعلم بنشر الحكمة فاز بفضل دينه أعلى الرشد فاز بفضل العلم من حكمته أرسل للملك للتشريف وفي الملائكة محمود سئما ويستمر في مسدى الزمان لم تجتمع قطعاً على ضلالة من جاء بالباطل قد وافاه رد ثابتة على هدى من حكمته لم يك في باقى الورى بعادة

الرابع: إن أمته خير أمة خلقت للمرسلين ، لدوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها ، وأكنها لا تجتمع على الضلالة ، ولا تزال طائفة منها على الحق حتى يأتي أمر الله ، أي بقيام الساعة .

الخامس: إن وجوه الخير الموجودة في امته من النور الروحي والتقوى والطاعة والإخلاص، والاستمرار على خدمة الدين، ونشر العلوم الدينية لم يكن في غير أمته .

السادس: إتمام مكارم الأخلاق ببعثه صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى بعد ذكر الأعلام من الرسل: «أو البيك الكذين هك كى الله فبيه تعداهم أقتك من الرسول فبيه المناهم أقتك من الأنعام / ٩٠) ومعناه إن أخلاق الرسول كانت جامعة لأخلاق أولئك الرسل ، فصار مجمع الأبحر في فضائل الرسالة ، ونسأل الله تعالى أن يفيض علينا من زلال رحمته وكمال فضيلة رسوله محمد ما تتنور به قلوبنا وقبورنا ، وتنشرح به صدورنا ، وتسهل به امورنا في الدارين ، بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين ،

منيته وذاك أعلى منيته لاسيما ذكر الولى وفكره مع التآليف لنشر شرعته وجعله الأعلام من أمته ثلاث مائة مع ثلاثة عشر عشرون مع خمسة بالبيان. وصالح أمته تمسود وابن أخيه لوط السليم من سارة إسحاق الجليل, شعیب مدین علبی نص أتی تسبيحه نجاه من كرب البلاء في الانسس والنجن وطيره الأشم عد عزيراً في المقال يمؤتمن في موطن متصف بالأقصى والمرسلين صـــاحب اللـــواء

حفظ كتاب وحفظ سنته وغيرها مما يطول ذكره وعلم أعلام الهدى من أمته في الفقــر والغنى وفي الهنــــاء والحمد لله على نعمته وعدد الرسل على ما اشتهر مذكورهم بالنص في القسرآن آدم إدريس ونوح وهود وأبو الانبياء إبراهيم ابنه مــن هاجـر إسماعيــل يعقبوب يوسف وأيوب الفتسي موسى وهارون ويونس على داود ذو الأيد سليمان حككم إلياس إليسم ذو الكفل ومن وزكريا ثم يحيمي عيسمي محمد خاتسم الأنبيساء

## أولو العزم منهم

منهم أولو العزم وأصحاب الهمم نوح وإبراهيم موسى عيسى أفضلهم سيدنا محمسد عدد الأنبياء نقلا يلفى يليه أربعة مع عشرينا لكنه وصتى أولو التمكين

والصبر من إيذاء أكذال الأمسم محسد مسن زار ليسلا قدسا بالعقل ، والنقل له مؤيد في مائة أو مائتين ألفسا جمعا كراما تاشرين دينا ان لا نميل نحسن للتعيين

# تعريف الرسول والنبي

ثم الرسول<sup>(۱)</sup> من له كتاب لمه كمال العقل والحواس بري من دناءة الأصلول وهو زكلي فطن أمين

من بشر مذكر ينهاب بدون عيب في عيون الناس مدن عيب في عيون الناس من والدين صاحبي قبول مبلسغ لدينه مبين

(۱) قول الناظم: ثم الرسول • بيان لتعريف الرسول، كما ذكره الأصوليون، قال السعد في شرح العقائد النسفية:

والرسول إنسان بعثه الله لتبليغ الأحكام ، وقد يشترط فيه الكتاب ، والنبي أعم ، انتهى ، وقوله : أعم أي فإن قلنا : إنسان بعث لتبليخ الأحكام ، فلا نعتبر التبليغ شرطاً في النبي ، وإن اشترطنا في الرسول نزول الكتاب فلا نعتبره في النبي " ، فتكون النسبة بينهما : عموما وخصوصاً مطلقا ، هذا واذا اشترطنا فيه الكتاب فلا نشترط نزول علمه بالذات .

بل يجوز أن يعمل بكتاب نزل على من قبله ، كما في رسل بني إسرائيل ، فإنهم عملوا بالتوراة ، وقد نزلت على سيدنا موسى فعمل بها ، وعمل بها من بعده من رسل بني إسرائيل إلى زمان سيدنا المسيح ، وقد نزل عليه الإنجيل فعمل به لا بالتوراة ، وأما زبور سيدنا داود فكان فيه الأذكار والأوراد ، وأما الاحكام فكانت على ما في التوراة ،

ويشترط في الرسول: العقل الرصين ، وسلامة حواسه ، وسلامة بدنه من العيوب المنفرة المقارنة لإرساله ، فلا مانع من عروضها بعد تقريسر رسالته • كما يشترط فيه: براءة نسبه من الخناءة والدناءة ، لأنها تنافي قبول الناس دعوته • وكذا يشترط فيه الفطانة والأمانة على دينه ، ليئبلطفه كما أمره الله تعالى به •

له كتاب جامع اختص به أما النبي فليس مشروطا به يقال زيد بن نفيل كانا والرسل وأنياء الله من التقرب الى الله العلي من التقرب الى الله العلي حيث اهتدى كل بهدي الله وبشروهم بشواب الآخرة موطنهم في علم ذات الله قال: « وإن من أمة إلاخلا قال: « وإن من أمة إلاخلا

أو نازل لسابق مسن ربه ولا على تبليغ دين ربه مسن النبيين بقي زمانا أصحاب فضل وعلا وجاه بحسن خلقهم وحسن العمل فأنذروا الناس بقهسر الله في جنة ذات قصور فاخرة وجاء نص من كتاب الله فيها نذير » بعدذاب وبلا فيها نذير » بعدذاب وبلا

#### « عصمة الانبياء والرسل »

قد جاء في الكتاب للإرشاد<sup>(۱)</sup> المرسلون صفوة العباد وإنهام عباده الأخيار فليس في قلوبهم غبار

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: قد جاء في الكتاب للإرشاد و توطئة لإثبات عصمة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بأن الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم وذكر في شأن عدد منهم في سورة الصافات: أنهم من المصطفين الأخيار وأعلن السلام عليهم في آخرها و وذكر في شأن عدد منهم: أنهم اللذين هداهم لخير الاخلاق والأعمال وأمر الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في تلك الأخلاق العالية التي كانت لهم واتفق الأصوليون على عصمتهم عن الكفر مطلقاً وعن تعمد الكبائر قبل النبوة والرسالة وبعدها وعن صغائر تدل على الخسة والدناءة كذلك وما جاء على سيدنا آدم يقال في جوابه:

صلاحه صلاح مامنه بقى من مرسليان سابقين خريره عن مرسليان سابقين خريره عزرهم بأنه همادهم ليقتدى بالكل في هداهم كيف يكون للرسول مقتدى ؟ يلياق بالشاء والإكرام متفق بالشاء والإكرام ثابتة على تظاما حققا لا ينبغي لحضارة الرئيس لول عند أولي الانصاف مؤول عند أولي الطانة والظهارة مسن وسلح البطانة والظهارة

والقلب سلطان الوجود مطلقا وذكر الله رجالا بررة ميزهم عن كل من عداهم ميزهم عن كل من عداهم وامر الرسول من وراهم لو لم يكن كل بحق في هدى فالحق أن الكل في مقام على عصمتهم عن كفرهم بالله ومن كبائر الذنوب مطلقا ومن صغائر الذنوب بعدما وكل ما نقال مسن خلاف وكل ما نقال مسن خلاف

أولاً : أنه لم يكن النهي تكليفاً تشريعياً ، بل كان إرشاداً . ثانياً : أنه جاءه ما جاءه نسياناً ، كما قال : « فَتُنتَسِي َ وَكُمْ نَجِدْ لَهُ عَنْ ما » ( طه / ١١٥ ) والتفصيل في المطولات .

# رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله الله العن والانس تكليفاً الى العن والانس تكليفاً

وخير من أنذر أو من بشراا في سورة الأحقاف نصا علما أن جمعوا حول الرسول المنتظر فآمنوا به ، كما أتانا

سيدنا محمد" خير الورى (١) أرسل للإنسس وللجن كما وهكذا في سورة الجن ذكر فقد قدرا عليهم القرآنا

(۱) قول الناظم: سيدنا محمد خير الورى إلى آخر الابيات الخسة بيان، أن الله تعالى أرسل حبيبه محمداً إلى الجن تكليفا ، كما أرسله إلى الانسة وكما أن من البشر من آمن ومن كفر ، كذلك في الجن مؤمنون وكافرون والدليل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة ، وأظهرها سورة الجن فقد دلت دلالة لا تقبل الانكار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسالة الرسل وباقي أركان الإيمان ، وأنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم ، وكذلك في سورة الاحقاف آية : «وَإِذْ صَرَفْنا إليك نَفْراً مِنَ النّجِن مِن من (الاحقاف آية وأجمعت الأئمة الاسلامية على هذا المقصود ، فالإيمان بوجود الجن وأنهم وانهم مكلفون كالإنس ، والإيمان برسانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم أيضاً واجب على كل مؤمن مكلف ، وإنكاره كفر بالإسلام ودنه ،

وقد ذكر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أسماء عدد من كبار اصحابه صلى الله عليه وسلم من الجن ، وهذا مقرر في الإسلام • وآية: « وكما خككفت النجين و الإنس إلا ليكتبدون » ( الذاريات / ٥٦ ) نص على أنهم مع الإنس في التكليف بعبادة الله ، والتكليف موقوف على تبليغ الرسل آداب الإيمان والعبادة إليهم •

ايضاً تواترت به الاخبار كالشمس في رابعة النهار النهار إنكاره إنكار عين الدين إنكار عين الدين وإذ جهلت الجن (٢) ياتلميذي

تكاثرت في ذلك الآثار في الآثار في فالا يليق ذاك بالإنكسار وذلك الكفر على اليقين فخذ كلامي فيزت بالتمييز

(٢) قول الناظم: وإن جهلت الجن ، إلى آخر الأبيات ، بيان لنبذة من أوصاف الجن ، وحاصله أن الجن خلقهم الله تعالى قبل الإنس من مادة لطيفة نارية ، وفيهم الذكور والإناث ، وإنهم قادرون بأمر الله تعالى على التشكل بأشكال مختلفة ، من الإنسان والحيوان ، من الحشرات وغيرها ، وإن ابليس وهو الشيطان المعلوم في نصوص الدين كان من هذا النوع ، وكان بين أفراد الملائكة من أهل الطاعة ، ولما أمر الملائكة بالتعظيم لآدم وسجود التشريف له ، وتوجيه الأمر إليه أيضاً بالذات عصى وتكبر واعتذر بما اغتر به ، إن عنصره نار ، وهي خير من التراب، لإشعاعها وخموده ، وباستكباره وعناده أمام رب العالمين لعنه وطرده ، وأمهله إلى يوم القيامة ، لابتلاء العباد ، وتمييز المخلصين من المغشوشين المفلسين على رؤوس الأشهاد ،

ومن خالف في أن إبليس من الجن ، وادعى أنه مــن نوع من الملائكة معروفين باسم الجن ــ فقد خالف الحق من جانبين :

الأول: إنه لم يعرف بين أعلام الإسلام نوع أو صنف من الملائكة باسم الجن •

الثاني: إن الملائكة لا تناسل لهم ولا ذرية لهم ، وخلقهم وإفناؤهم بالأمر ، أي كن فيكون ، وإبليس له ذرية معروفة بالشياطين ، وقال تعالى : «كان مين النجيس فتفسئق عين أمر ربته ، أفتتت خذ ونه و و در سيئته أو لياء مين دوني و هم لكم ككم عدو " ، بيش للكم عدو" ، بيئس للظالمين بك لا » (الكهف / ٥٠) ويستفاد عدو" ، بيئس للظالمين بك لا » (الكهف / ٥٠) ويستفاد

في عالم الدنيا مع العناية تشفيع جن بوجود الإنس بجعله في أرضه خليفة جعله المنبع للإحسان وظهر الإنسس بلا غيور فاعلم بها من هذه الحدود العجيب فاعلم بها من هذه الحدود وشأن جن وفرة الشناعة من صورة التشويه والجمال وقد يثرى في نوع جن خشى ومنهم الشنيع بالعصيان ومنهم الشنيع بالعصيان الكسر كل جنة وناس يعلى محاسن المسالك

الجن قد كان بنص الآية وبعدما أراد رب القسدس نادى الملائكة باللطيفة خلق آدم أبا الإنسان فغابت الجن عسن العيون فغابت الجن عسن العيون عنصرهم نارية اللهيب عنصرهم نارية اللهيب عنصرهم نارية اللهيب ويتشكلون المائك دوام الطاعة ويتشكلون بالاشكال ومنهم المطيع بالاحسان ومنهم المطيع بالاحسان ومنهم المطيع بالاحسان وكان مدة مع الملائك

من قوله تعالى: «عن امر ربه » ومن قوله تعالى: «قالَ ما مَنْكَكُ الله تَسَوْجُكُ إِذْ أَمْرَ ثُكُ مَنْ مَنْ مَنْ الله كما كان مأموراً بالسجود لسيدنا آدم في ضمن أمر الملئكة به ، حيث كان هو بينهم ، كذلك توجه الأمر الخاص بالسجود إليه ، فعصيانه أمام امر الله تعالى معلوم ، ومن قال : إنه لم يكن من الملائكة ، قلم يشمله الأمر بالسجود ، والاستثناء يبقى منقطعاً ، ولا استثناء منقطعاً في القرآن بالسجود ، والاستثناء يبقى منقطعاً ، ولا استثناء منقطعاً في القرآن فقد اشتبه من أبواب : الأول : إن حكم النمرد منمور بدين كثيرين وفي دثارهم وزيهم حكم الجماعة ،

الثاني : إن الأستثناء المنقطع في نحو أربعة عشر موضعاً من القرآن ، ولا مجال هنا لذكرها • الثالث : إنه توجّه إليه الأمر الخاص به كما هــو معلوم من تلك الآيات التي ذكرناها •

من بعد الاستكبار والأنانية حبين عصاه في سجود آدم بل كان للاكرام حسب العادة ما فارقتــه ســـاعة أو ثانيــة وكان فيهم قائمد المسالك وقد عصى بكبره رب الفلق قـــد عـــد منهم لو بوجه حالكه لشكلها ولونهسا ولمعها(٢) قــولا مقاربــأ مــن التحقيــق بسجــدة إبليـس مرتـان لكنه قابسل بالشسناعة نص عليه الله في الكتاب في أول الأعراف قد عرَّفتك ورفيض أمير ربه حررنا صار عدو آدم وقسسررا وسلبه عنسه هدى المروة وكسل ما يضسر بالكمال غير العباد المخلصين أحد عداء إبليسس لنسل آدم

الكنه لعين بالعلانية العند الله إليه العالي لمم يكن السجود للعبادة وقد عصبى بالكبر والأنانية أمر بالسجود في الملائك كان من الجن اساسا ففسق وهو عند الأمر بالملائكة نصح استثناؤه من جمعها وقال بعض صاحب التدقيق فقال: أمر حضرة المنان في مرة أمر مع الجماعة ومرة أمر بالخطياب بنص « ألا تسحد إذ أمرتك » فصحة استثنائه قررنا وبعدما جــرى عليــــه ما جرى إغواء نسله بكل قسوه بجاه أو بجنس أو بمسال فصار لا يخلص لولا المـــدم قضاء ربي (٤) قد قضى في العالم

 <sup>(</sup>٣) يعنى: لأن إبليس كان في شكل الملائكة ولونها وسيماها ، واللمع :
 الظهور •

 <sup>(</sup>٤) قول الناظم: قضاء ربي النخ ٠ بيان أن خلق ابليس أو لعنه وطرده عن
 باب رحمته ، وجعله عدواً لدودا للجن والانس من قضائه تعالى ، ولا

ندري سره ، فوجب التسليم له ، فإن الرضاء بالقضاء سعادة ، واتنظار الفرج من الله عبادة ، ولكن في هذا الموقف يجب علينا النظر بالدقة إلى أن قضاء الله تعالى مقرون بالحكمة ، وقد يكشف على بعض الاصفياء المخلصين ، لأن الانسان إذا ظر الى أن مصير أهال الدين المثوبات الخالدة الابدية علىم أنه لا يقابل هذه النعمة العظيمة عبادة قليلة ، وأن الإنسان يقابل هذه النعمة العظيمة عبادة قليلة ، وأن الإنسان الأمارة بالسوء : ومجانبة هواها ، وعداء إبليس وأعوانه ، فإذا ابتلاه بهذا العدو وعانده فقد وافق الحق وعبد ربه ، ونال رضاه وجنته وأما من خالف الحق ، وحالف الباطل فمصيره إلى حليفه ،

ثم قال: إياكم النفس محذراً للإنسان عن شرها ، فإن أعدى عدوه تفسه ، ولا يسلط الشيطان إلا بمعونتها ، وظفر الشيطان به ، إما من جهله بعواقب العقاب ، أو من غضبه الذي يسلب عقله ، او من الطمع في المال والجاه ، وسائر الشهوات ، والطمع يصرع العقلاء .

وغالب أسباب الهلاك، وفساد الإنسان من قلة المال والنفقات، أو من العلة والأمراض، أو من الذلة والانكسار الذي يقتل شخصية الانسان، أو من الخوف من بطش الباطشين الطائشين و فقولوا: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين و

ثم ذكر أن أساس الفساد في العباد • إما : داخلي من سوء التربيبة في الصبا ، أو إهمالها إلى أن يغلب السواد على القلب ، وإما خارجي من اختلاط الفاسقين أهل الغفلة والضلال ، أعاذنا الله من كل سوء ، وجعلنا ممن أطاعوا الله في أمره بقوله : « يا أيشها التّذ يسن آمنتُوا اتتّقتُوا الله و كُونتُوا ممّع الصّاد ِقين » ( البقرة / ١١٩) •

إسم الشياطين لهم محدد. وكل من عاونهم لعيسن خذوا من الأعداء جداً حذركم تكون في الحورى وفي الخفاء وفي الخفاء وفي الخفاء التطميع في الحيطام في غافلين كي ينالوا مالهم من عانق الهوى فلا ريب غوى بكل شيء يوجب الخسارة بكل شيء يوجب الخسارة وطمع يصرع كل ذي حسب والخوف من ذي قوة مذلة ويل لجيش مع سوء التعبيه ويل لجيش مع سوء التعبيه إلا برحمسة مسن الإله

ذرية إبليس مع من مردوا كذاك في الإنس لهم معين فيا عباد الله راعوا قدركم وغالباً سيطرة الأعسداء يكون في الورى من الأوهام وفرقة فاسدة تسعى لهم ورطله الخامس نفس وهوى إياكم النفس هي الأمارة أعدى عدونا لوقع المصرع ظفرها من جلنا ومن غضب معدنا لذاك سوء التربية معدنا لذاك سوء التربية اليوم من أمر الله

# نحن لا نرى الجن في الدنيا إلا بخرق العادة

وفي المعاد العكس ُ قد وافاهم إنس لهـــم مفاتـن لمفتتــن يروننا اليوم ولا نراهم (١) إن الشياطين من الجن ومن

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: يروننا الخ • بيان للآية الكريمة التي تنص على أن الجن يروننا في الدنيا ونحن لا نراهم • وأما في الآخرة فالأمر بالعكس • وإن الشياطين من نوع الجن سواء من ذرية إبليس أو من سائر الجن ،

من كل باب عندهمم أعمال ومنهم المضرة الكثيره دواؤهما البعد عنهم دائما وما لنا الدفاع إلا بالدعما كان رسول الله يدعو يرجو لنا بحضرة الرسول أسوة وقسوة القلوب من غفلتنا

مكر ، خديعة ، هوى ، إضلال في أنفسس غافلة فقيرة وعدم الميل لهم لو نائماً وبالمعسو"ذات نعسم الشفعا ينفخ في جسده وينجسو حسنة فنتبرى مسن قسوة عن اتباع الحق في ملتا

## فضائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

بذكره نشم أعطر الشمم وجموده معطم معطم الآفاق

نعبود للرسول أكرم الامم<sup>(۱)</sup> محمد عطيبة الخسلاق

وقد يكونون من الإنس الكافرين المارقين عن الدين ، ومن الفسقة معدودون منهم ، حيث يشتغلون بتأييد مالا يرضى به الله ورسوله ، ومنهم المضرة الوافرة على المسلمين ، عقيدة وعملاً ، ويفسدون المجتمع ، فاذا كانت قوة فالعلاج الدفع ، وإلا نهو الابتعاد عنهم بكل وجه ممكن ، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية ألهمه الله تعالى ، وبآيات من القرآن الكريم لدفع وساوسهم وأذيتهم ، وينفخ في جسده الشريف ، ولنا به أسوة حسنة ، وفقنا الله تعالى عليها ،

#### فضائل سيدنا محمد صلى آلله عليه وسلم

(۱) قول الناظم: نعود للرسول أكرم الامم • وقد ذكرنا بعضاً من فضائل سابقاً ، وإذا كررناه ففيه الخير والبركة ، ومدحه ، كما يقال ، مسك ، ما كررته يتضوع •

محمد صلى الله عليه وسلم عطية الإله الخلاق لجميع الأنفس في جميع

ورحمة للعالمين بعثا بركه و « رحمة مهداة » وصاحب للجداه عند الله الجاه وجه صار من تقرس الجاه خدمة كثيرة

هئدى جميع المرسلين ور ثا شجرة ثمرها النجاة جاه" رفيع" دون ما تناه عبادة لله بالترهب لدينه على هدى البصيرة

الآفاق، فان لم يستفد شخص منه لابتعاده عن آدابه فاللوم ليس إلا على نفسه! ويقول صلى الله عليه وسلم: « أنا الرحمة المهداة »، وقال تعالى: « و ما أر سكاناك إلا "ر حمة للعالمين » (الانبياء/١٠٧)، رحمة بالتشريعات، ورحمة بالاقتداء بأخلاقه، ورحمة بتنويره للقلوب المتبعة لآدابه ،

قال بعض الاصفياء: يستفاد من هذه الآية: انه لا توجد مسافة في العالم إلا وفيه أنوار وأشعة من نور هذا الرسول الرحمة للعالمين ، نعليكم باتباع آدابه ، وملازمة سنته وسيرته ، والاستفادة من أنوار خطابه في ( التحيات ) في قولكم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقط .

وهو صاحب الجاه عند الله و والجاه أصله: الوجه فهو الوجيه الأكرم، وله وجه عند الله وجاه، ويدل عليه قوله تعالى: « و َلَو ° أَنَهُمُ ° إذ ° ظلكَمُوا أَنْفُسْكُمُ مُ جاؤَلُكَ فاسنتكفْفُروا الله واستُتَغْفُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَو جَدُوا الله تَوسُاباً رَّحيماً ( النساء/٢٤) . ولذلك يجوز الالتجاء الى الله متوسلا بجاهة الشريف عنده تعالى و ولذلك يجوز الالتجاء الى الله متوسلا بجاهة الشريف عنده تعالى و ونكرر قول البو صيرى:

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إن الكريم تجلى باسم منتقم وقد خاطبه ربه بقول : « إنّا أر سكنساك شاهيداً و مُبَسَسِرا و مُبَسَسِرا و مُبَسَسِرا و مُبَسَسِرا و منزيراً ( الاحزاب/٤٥) اللهم فنور قلوبنا بأنواره آمين م

(٢) قول الناظم: فإنه بالذات فضل الله معناه إن هذا الجاه العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم الناشىء من محاسنه الاعتفادية والعملية والأخلاقية كله من فضل الله تعالى ورحمته ، يختص برحمته من يشاء ، وحب الله تعالى له ، فإنه تعالى إذا أحب عبداً من عباده أوصله الى المقام الأعلى الذي أراده له .

ثم استمر الناظم يذكر جهات فضائله صلى الله عليه وسلم ، فقال : وصاحب الجهاد ، أي أنه مختص بجهاد وجهد لنشر التوحيد ومعاسن العقائد والأعمال والأخلاق في حياته بما لم يسبقه أحد فيه .

وصاحب الإرشاد للعباد والتبليغ لما انزله الله عليه إليهم وهو صاحب الكلمات الجامعة لفوائد كثيرة وهي لوامع منيرة للقلوب مثل كلمات الجامعة التي جمعها بعض المؤلفين من جهات عديدة .

وهو صاحب الروح الوسيع لتحمل مشاق تبليغ الكتاب المنزل، وتبليغ الأنام من كل صنف، ومشاق أذى الكفار والمنافقين الفجار، ومشاق أذى أصحابه الداخلين في ميدان الجهاد والإرشاد.

وصاحب الطاعة من الصلوات المفروضة والمندوبه ، كصلاة الليل بالاستمرار ، وصاحب الضراعة والتضرع والابتهال إلى الله تعالى بالدعوات المستجابة ، وكان صاحب البراعة والتفوق على البلغاء في ميدان البلاغة في الكلام ،

وهنا نكتة لطيفة ، وهي لو اعتبرت البلاغة في الأفعال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس في ميدان اتقان الأعمال وحكمتها ، ومن اشتبه في هذه النكتة فليتفكر في فقه سيرة الرسول صلى الله عليه وصاحب التبليسة للعباد من كلمات مشل برق لامع مخزن إحسان من الله بدا وفي البلاغسة صاحب البراعة مقامه المحسود للإسلام اكرم بها من رتبة نفاعة رضاه بشرى أهل حسن السير دليلها النهار في الضياء دليلها النهار في الضياء من عرب عرباء أو من عجم على كمال الحق والرعاية على كمال الحق والرعاية

وصاحب الجهاد والإرشاد وصاحب الجوامع اللوامع وصاحب الروح الوسيع في الهدى وصاحب الطاعة والضراعة وصاحب الليواء والمقام وصاحب الكبرى من الشفاءة ولسوف يعطيك دليل الخير ولسوف يعطيك دليل الخير ذو الملة الحنيفة البيضاء ودينه باق على الدوام أمته أفضل كل الأمم طائفة تبقى على الهداية المهداية

وسلم وحكمة أعماله وأخلاقه صبرا وصدقاً وحرباً وسلماً وغير ذلك و وهو صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء وفي المواهب اللدنية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ؛ وما من بني آدم ومن سواه إلا تحت لوائمي » ( رواه احمد بن حنبل والترمذي عن ابي سعيد الخدري و قال الشيخ السيوطى: حديث صحيح ) و

وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة ، والمراد به الشفاعة الكبرى بخلاص جميع أهل الموقف عن الوقوف وإرسالهم الى الحساب ، وهذه الشفاعة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعانى وتشمل جميع الأمم كلها في نجاتهم من الموقف وآية « وكسكوف يعنطيك ربشك فكرضى » (الضحى / ه) مفسرة بإعطاء درجة الشفاعة الكبرى ، وهو صاحب الملة الإبراهيمية الحنيفية ، لميله وابتعاده وتخليصه الناس من الإشراك الى التوحيد ، والحنيف : المائل عن الباطل الى الحق

لم يعط ذاك الفضل ربتي أحدا والنهي عن منكر ما فيها جرى والوعظ والإرشاد والتقديس بالنور والعمل والرشاد فضيلة زادت على فضيلة والسه ذي الأدب وصحبه والسه ذي الأدب لا تحتويها هذه الرقيمة ولنقتى ما فيه من فوائد

لا تجتمع على ضلال أبدا لا تخلو عن أمر بمعروف يثرى العلم والتعليم والتدريس تزكية النفس عن الفساد شعار ذيك الامة الجليلة وحاصل الأمر فضائل النبي والباقي من أمته الكريمة فلنات بالبعض من الفوائد

## الاسراء والمعراج

بالبدن والروح والمزاج « بعبده ليلاً » على الوجه الأحق

نؤمن بالإسسراء والمعراج (١) «سبحان» ربنا «الذي أسرى» بحق

(١) قول الناظم: تؤمن بالاسراء والمعراج ٥٠٠ النح مما ينبغي أن يعلم ان الله تعالى لما اختص عبداً من عباده بموهبة رحمة منه وفضلا جعله محل عنايته وتأييده ، وجبر كسره ، فإذا كسره وقتاً لحكمة نصره في آخره بالرحمة • وإن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو بإجماع المؤمنين أشرف العباد الموهوبين ، حيث جعله رحمة مهداة ، وبعثه رحمة للعالمين . وقد تأذى بمتاعب دعوى الرسالة بينأظهر أهل الضلالة • واستمر في التعب مدة ، وفي آخره ابتلاه بوفاة عمه أبي طالب الناصر له في مواقف ، وزاد عليه بموت صاحبته ومعينته أم أولاده خديجة بنت خويلد الأسدي، المعروفة بالإيمان والكرامة والعناية ، فاشتد عليه صلى الله عليه وسلم الهم والحزن ، فجبر الله تعالى أله َ قلبه بأن جعله علماً يستنير بذاته ، ونوسر باوصافه الحميدة العالم ، فخصه بمعجزتين مهمتين لـم يسبـق نظيرهما في عالم الوجود ، وهما : إلاسراء ببدنه الشريف من المسجـــد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة واحدة . وأحضر عنده احضاراً برزخياً لفيفاً شريفاً من الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى • ثم عرج به إلى ما فوق السماوات كلها ، ثم جذبته العنايـة القدسية إلى مقام ، وخاطبه الله تعالى هناك ، وأوحى إليه ما أوحى ، وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات ، في كل يوم وليلة من أعمار المكلفين ، ثم نزله بإكرام وإجلال إلى الارض إلى محله من المسجد الحرام حيث رفعه منه ، والمروي في الصحاح أن الداعي له جبريل ، وأنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق: الحيوان الذي أتى به جبريل إليه

ليركبه من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى، وعرج به عليه إلى ما فوق السماوات حيث سدرة المنتهى، وتوقف هناك جبريل والبراق، والرافع له صلى الله عليه وسلم منه إلى ما شاء الله تعالى هو الجاذب القدسي المعروف في الألسنة بالرفرف.

وفي هذا المعراج نال رؤية الأعيان الواقعية من السموات والملائكة الكرام، ونال الصورة البرزخية لعدد من المرسلين في السماوات، كما فصل في البخاري الشريف وكان كلما يرى عجيبة من العجائب زاد قلبه الشريف وقوته الإنسانية متانة ومكانة، بحيث ما زاغ بصره عن النظر الاعتباري، وما طغى عن مستواه من التمكين وكل ذلك أراه الله تعالى حتى يطمئن قلب حبيبه بالعيان بلطف ربه تعالى معه، وتتوسع دائرة فكره الدقيق، وينس ما ناله من أتعاب الدنيا، ويراها كاللاشىء بالنسبة الى ما أراه الله ه

وسر السير به إلى المسجد الأقصى أمور يعلمها الله تعالى • منها أنه كان أعظم مساجد السجود والعبادة لرب العالمين في الارض ، وأنه كان موطن الرسل الكرام إبراهيم الخليل وأولاده الأعلام ، وفيه الإشارة إلى الاقتداء بهم في الاستمرار على الجهاد والإرشاد في الدين وقوة العزم والصبر على مشاق تبليغ الرسالة إلى أهل الإشراك والضلالة ، وان له عليها درجات عالية عند الله •

ومنها: الإشارة إلى العناية بهذا المسجد الأقصى المبارك، وأنه محل ظر الأجانب بطرق شتى وحيل متنوعة ، وأن على أمته العناية بذلك المحل ، وفي الواقع جاهدت أصحابه حتى فتح على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كما أفاد ذلك إجمالا " قوله تعالى :

« وَ َلْنَقَدُ ۚ كُنْتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِن ۚ بَعَنْدِ الذِّكرِ أَنَّ اوْلاَرْضَ ير ثنها عبادي الصالحون » ( الانبياء / ١٥٠ ) فليسس المراد بالارض: الجنة ، كما في بعض التفاسير لأن ذلك أمر مفروغ منه ، من حيث أن الجنة للصالحين ، والجحيم للكافرين الظالمين ، ولام كلمة ( الارض ) : لام العهد ، وإشارة إلى الارض المقدسة المعروفة عندهـــم ، وقد وقع فيها حروب وكروب كثيرة ، بعض منها قبل الاسلام ، كما في الآيات الأوائل من سورة الإسراء المبينة لإفساد بني اسرائيل في الارض مرتين : مرة في عهد أوائلهم حيث تسبب في غزو الروم لهم ، ومرة في عهد البابليين حيث تسبب في غزوة بختنصر لهم • وقد ذكر الله تعالى في آية من تلك الآيات قوله تعالى : « و َإِنْ عُنُدَتُمْ ْ عُنُدُ نَا » أي إن عدتم أيها بحبل من الناس الأجانب إلى السيطرة وإيذاء المسلمين ، فنحن نعود إلى الانتقام منكم ، كما أشار إلى ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تَنَقُّوم ُ السَّاعَـة ُ حتى تقاتلوا اليهود ٠٠٠ الخ » وقـــد تحقق الشرط أي عودهم فيتحقق الجزاء أي عوده تعالى إلى الانتقام ، ومن المآثر المروية : « من شرط كل شرط جزاء » •

وبعض من تلك الحروب بعد الإسلام ، وقد وقعت حرب الصليبين مع المسلمين واستولوا على الديار المقدسة ما يقارب مائة سنة ، حتى أيد الله عبده صلاح الدين يوسف بن نجم الدين الايوبي ، ففتح البلاد ورجعهم على أعقابهم خاسرين ، وستكون هناك حرب شديدة وجهاد كبير ينتصر فيها المسلمون عليهم بإذن الله تعالى ، كما قال تعالى : « أنَّ يُنتَصر فيها المسلمون عليهم بإذن الله تعالى ، كما قال تعالى . « أنَّ

إلىه في مقامه الجليل في عالم البر و رخ بيت الأصفياء

ا لأر فض يَر ثنها عبادي الصالحثون » ( الأنبياء /١٠٥ ) والعبرة بمموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ولما نزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة في تلك الليلة وأصبح الصباح، وأظهر هذه الخارقة البارقة بين الناس، وكانت كالممتنعات الذاتية عندهم، ضحكوا وسخروا ، ونسبوه الى الجنون ، ولم يعلموا أن ذلك مــن الممكنات الذاتية المخالفة للعادة ، وأنها سهل على الله تعالى ، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بما يزيل الشبهة عن إسرائه ، وبين لهم أحوال قافلة أهل مكة السائرة الى تلك البلاد ، وكان تحقق ما أجاب به على الواقع •

ولكن المسلمين المخلصين وعلى رأسهم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه صدقه بدون تردد ، وبين للناس أنه لا صعوبة ولا عجب من هذه الخوارق، فان حكم الباري في دائرة كن فيكون • فمنكر الإسراء كافر ، ومنكر المعراج مبتدع •

والعاقل الناظر في هذه الخارقة إن كان من المؤمنين العاقلين العارفين علم أن الله تعالى على كل شيء قدير ، وأن عروج الإنسان الى السماوات العلياء كنزول الأجسام اللطيفة الخفيفة الهوائية إلى الأرض ، والكـــل سهل . وإن كان من الكافرين بالدين ولكنه عاقل وعارف بأحوال العالم يعلمأن الليل والنهار يتولدان من حركات الكواكب، وأنها حركة مستديرة مستمرة ، وفي مدة أربع وعشرين ساعة يقطع الكوكب بالحركة أميالاً عديدة كثيرة ، ولابد لهذه الكواكب المتحركة والدائرة من محرك قوي ، والمحرك لابد أن يكون له شعور ، لأن نسبة الحركات الدائمة إلى

مستقبليان ذاته إكراماً وبعد أن صلى بالانبياء ومن هناك ربه عز وجل وبعد أن خاطبه بذاته وبعد فرض الصلوات الخمس وهذه خارقة منيعة تستوعب السماء والعرش وما منكر إسرائه منكر نص

مهنئيس حالسه إنعامسا عسرج منه لعسلا السماء رفعه الى المسراد ووصل دون حجاب لعسلا صفاته أنزله إلى مقسام الأنس دلت على رتبته الرفيعة فكوق فأعل بمقام قد سما وكافر من الأخساء أخساء أخس

القوة اللاشعورية لا تناسب العقل والشعور الإنساني ، فكما لا امتناع من نسبة تلك الحركة إلى تلك القوة كذلك لا امتناع ، ولا بعد من نسبة ذلك العروج المستقيم إلى ما شاء الله إلى القوة المهيمنة المستقيمة الثابتة لرب العالمين .

واختلفت الأنظار في أنه هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ، فالأكثر على انه ما رآه ، ولا حجة لهم على العدم إذا أرادوه بصورة الامتناع ، لأن الرؤية ممكن ذاتي ، ولا ينقلب الممكن السي. الممتنع .

وذهب الكثير من الأصفياء المحققين إلى أنه رآه بعيني رأسه ولكن. لا ندري كيفية تلك الرؤية حتى تفسرها للناس • والشيخ معروف النودهي رحمه الله على هذا الرأي ، وقال في فرائده:

فإنـــه رآه بالعينــين في ليلة المعراج مرتين

اللهم نور بصيرتنا في كشف الأسرار ، كما نورت أبصارنا بمشاهــــدة الأبرار آمين .

والإسراء: ثابت بنص الآية • والمعراج بالأحاديث ، وأما الرؤية فهي بين, الجواز والوقوع • لرفضه حديث عين الرفعة صعوده إلى السماء حيث تم ليس عليه شبهة الفتسور ليس عليه شبها الفتساه ليس بها داع للاشتباه فهي كرامة من الهبات فلنخرجن من هذه القاموس على مدار دائما تحور على مدار دائما تحور من نقطة الأرض لفوق المحور كنت بسرب الجهادء المارقة

ومنكر المعراج أهل بدعة إسراؤه من حرم إلى حرم على براق مثل برق النوو وفوق ذا جاذبة الإلك لكنها خارقة العادات بعد وجود كثرة النصوص مجموعة شمسية تدور أليس أقصى من صعود البشر لوكنت منكر الأمور الخارقة

## « الرؤيـة »

وهسل رأى ربسه بالعينين لمن يرى إمكانه قسول: نعم، في ذلك الموضوع قال النودهي فانسسه رآه بالعينيسن وبعضهم قد قال: لا، فإنها أما الذي يقسول بالتفكيس فإنه ليس له من شبهة فأي نها ممكنه لا متمتنعسه

خلف هناك واقع في البين لكن بلا اعتبار شرط: كيف، كم أحسن بفكره وقوله البهي: في ليلة المعسراج مرتين في دار جنة إليها المنتهى للن يسرى الرؤية للبشيسر فضلاً عن استدلاله بحجة فضلاً عن استدلاله بحجة مسافة الإمكان جدا واسعه مسافة الإمكان جدا واسعه

# معجزاته ومعجزات غيره عليهم الصلاة والسلام

خارقـــة" بارقـــة" وهــّـاج ً رسلته مـــع التكحد ي فكذلك الإسراء والمعراج (١) والمعجزات خارقات يبدي

(۱) قول الناظم: فذلك الاسراء والمعراج • ومما يجب أن يعلم أن المعجزات والكرامات كلها من الممكنات الذاتية المخالفة للعادة ، وليس شيء منها ممتنعاً ذاتياً ، ومن أنكرها وادعى أنها ليست معقولة لم يتصف بالعقل المميز بين الممتنع والممكن ، والكلام مع إنسان كذلك ملال واملال ، وحق جوابه « السلام » •

وأن المعجزات والكرامات ليست من المكسوبات حسب العادة ، بل من الموهوبات من الله لعباده ، ومن توهم انه لا فرق بين المعجزة والسحر فقد غلط من جهات عديدة :

الاولى: أنا نرى بالعين أن السحرة قوم يدرسون عند الأساتذة دروساً مما تورثهم تلك الأعمال • وأن قسماً منها شعوذة وتوهمات لا أصل لها ، وقسم منها لا أصل واقعي لكنه مبني على علوم مكسوبة •

وأما أصحاب المعجزات والكرامات فلم يندركهم أحد يشتغلون بتلك الدروس ، وإنما هم قوم مختصون بالعبادات ودعوة البشر إلى التوحيد والطاعة ، وليس لهم مكاسب معينة تنشأ منها تلك الخوارق .

الثانية: أن أصحاب الكرامة ليس ظهورها في اختيارهم وإنما هو بمحض الموهبة من الله تعالى • وأما أصحاب السحر فهم في اختيار تام في الاشتغال بأسباب ما يظهر على أيديهم ، إن شاؤا أتوا واشتغلوا وإن شاؤا تركوا •

ذلك مسن مصطلحات العامة معجزة ، أو خارقات هامكه ومستحيلات على العادات مشل ألرياضيات ولا كرؤيا مشل الرياضيات ولا كرؤيا تأتي كانسوار السماء الشارقه عند تحدي البعض من أنام سممي إرهاصا لذي الجلاله وهي لعثلو شأنهم علامسه في الاضطرار والرجا ودونه أحسن بلطف الراحم المختار من أي إنسان بلا شرط الحسب من عجري من فساد يجري قولا وفعلا من فساد يجري

وما عداها اسمها الكرامه وقال بعض جلة الكرامه والخارقات ممكنات الذات ليست من اكتساب أهل الدنيا حقائق يخلقها الإلسه فالمعجزات خارقات بارقه فالمعجزات خارقات بارقه ما كان قبل الفوز بالرساله وأولياؤنا لهم معونه وكلها من باب فيض الباري والسحر علم أصول يكتسب وقد يكون بعضه بالكفرر

الجهة الثانية: أن أصحاب المعجزات إما رسل معصومون ، أو همم ممتازون بالأعمال والأخلاق العالية والخدمات المباركة النافعة ، ولا يكتسبون بما عندهم حطام الدنيا الدنية ، وأما السحرة والمشعوذون فهم في ركاب الهوى ، ويعملون دوما لكسب المال ، بل لهم على أعمالهم مقررات من مطامع الدنيا فظهور الخوارق على أيدي السحرة والفاسقين المارقين في الحقيقة ليست خوارق العادة ، بل لها أسباب معينة ، وإن اتفق ظهور بعض الاشياء منها على أيدي الفاسقين، فإنما هو استدراج لهم وإغواء ، لينكبوا على وجوههم مدحورين في الدارين ، فالخوارق المباركة معجزة وكرامة ومعونة ، وإما الخوارق المشئومة فليست خوارق واقعية ، وإنما علوم سحرية ، واستدراجات لقوم ضال غاو من أهمل الهوى والفساد والله يحفظنا من شرور أنفسنا ،

كذاك الاستدراج للإغواء وكل ما كان بلا اتباع وكل ما كان بلا اتباع لا نعرف الولى بالكرامه (٢)

يظهر في شرددمة الغوغاء لحضرة الرسول في ضياع نعرف بالدين واستقامه

(٢) قول الناظم: لا نعرف الولي بالكرامه • يشير إلى مقياس مقرر في الدين لمعرفة الصالحين ، وامتياز الطبقة المعروفة بالأولياء عن غيرهم ، وقد سبق منا تقسيم الأولياء إلى أربعة أقسام: الولي المؤمن فقط ، والولي المؤمن التقى ، والولي المتقيم ، والمؤمن الولي المتقيم المستقيم ، والمؤمن الولي المتقيم المستقيم المستقيم

وهنا نذكر أن ظهور الخوارق والكرامة ليس من شهرائط الولاية ، والكرامة لا اختيار للعباد فيها ، وإنما هي هبة من الله تعالى يهبها لهم ، بل شرط الولي الاستقامة على رعاية آداب الدين ، فالكرامة تعرف بالاستقامة والولاية ، ولا عكس فتدبر ، والاستقامة أعظه كرامة للإنسان ، وقد قال الله تعالى لحبيبه : « فكاستتقم " كما أمر "ت " » لإنسان ، وقد قال الله تعالى لحبيبه : « فكاستتقم " كما أمر "ت " « فكاستتقم " كما أمر أمر « قتل معلى الله عليه وسلم لشخص طلب الوصية : « قتل " آمنت بالله فاستقم " » ( رواه مسلم ) .

فكل ما وقع معجزة للرسل الكرام يجوز أن يظهر كرامة للأولياء وقد ذكرنا أن الشاطبي قال في كتاب الموافقات: أن أمة كل رسول خصها الله تعالى بكرامات تناسب معجزة رسولها للمناسبة بين الأممة وإمامها وذكر الناظم عدة من معجزات الرسل الكرام ، وعدداً من كرامات الأولياء الأعلام ، ولها مستندات محكمة ، من أراد الوقوف عليها يجب مراجعة الكتب المختصة ببيانها كالمواهب اللدنية ، وجامع كرامات الأولياء .

وبما أن معجزة القرآن الكريم أعلى معجزة علمية واقعية مستمرة إلى الأبد، ولبيان وجوه الإعجاز شأن كبير قررنا بيانها بقدر ما يناسب المقام

وليس في دين الهدى كرامة ما وقعت معجــزة للأنبيـاء وهو رشيد عارف بالله ممتشل بطبق أمسر اللسه إلا إذا جرى قضاء وقسدر فليست العصمة شرطاً للولى فالأولياء خلف الرسول أولو الترام للكتاب والسنن كلامهم يشفي وأبا الصلدور يا أيهـــا الذين آمنـــوا اتقــــوا ومسع ذا أمسر أن يرافقسسوا فخارقات الرسل الكسرام أمثلة من الكتاب والسنن كإستجابة الدعا لنسوح ونار إبراهيم ذات اللهب وكعصا موسسي وماء النيل تسبيح داود مع الجبال ومشل تسخير الإله الباري

تعلـو لشانهـا على استقامـــه يمكن خلق مثلها للأولياء يمشم على نهيج رسول الله وتارك لجملة المناهسي صدر ثم تاب عنه بالحذر بل خاصة النبي ذي الفخر الجلى آدابهم مسالك الوصول أولو استقامة ولو عند المحن مقامهم مشعلمة للنمور أمسر بتقوى ربهه ليصدقوا بالصدق أهل الصدق حتى يرتقوا وبارقات أوليا الأنام يذوقها مَن كان ذا خلق حَسنَن وفوزه بالنصر والفتوح صارت سلاماً جالباً للعجب ويده البيضا شفا العليل والطير بالترتيل في المقال لابنه الجن على البحسار

فاظره في الصحيفة التالية لما هنا تطلع عليها إن شاء الله تعالى . وكذلك نذكر بيان جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ، والطلب مسن

الله تعالى متوسلاً بجاهه الرفيع ، أو الطلب من الله تعالى بجاه سائـر الله تعالى بجاه الطلب منه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، او الطلب منه تعالى متوسلاً بجاه الصالحين فانتظرها هدانا الله تعالى وإياكم لما فيه سعادة الدارين آمـين .

وسيره على الهــوى لما نـــوى وهدهد بريد م في السهـــــل من سبأ لإيليا بين المسلا هز "تها لنخلة الشفاء عيسى المسيح دون ما تكليف لعبده العارف وافي حلما كرامة الصاحب الإنصاف من مائة إحياء ما يركبه لسيدي الخليل قد كان معه في سنة الرسول خير ماجــــد فمعجزاته كبسدر بادي في كفه وكف مسن لديه من ظهره كاسف قدر أمره يعسد مسن أماثسل الآلاء سيدنا محمد بين المدلا

كذا الريساح العاليسات في الهوا ومنطق الطير كلام النمل وجلب صاحب لــه عــرش العلا ورزق غيب مريم العذراء ومعجزات ابنها الشريف تعليم ربى من لدنه علما مقام أصحاب لكهف كافي موت عزيس ثم إحياء لـــه إحياء موتى من طيور أربعـــة وبحث أصحاب الرقيم الوارد وإذ وصلنا للرســول الهــــادي تسبيح حصوات لدى كفيه حنین جذع من فراق صدره وشقه القمر في السماء شجرة شقت طريقها الى

## فضائله ـ صلى الله عليه وسلم

آثار خيره بدون عيد عنداء عنداء عنداء

له فضائل بدون حسد (۱) كنصره في الحرب والهيجاء

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: له فضائل بدون حد . بحث عن فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم . إن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام وفضائله كثيرة وفيرة ذكرنا منها سابقاً مقداراً يعد من المعجزات ، كسجود الشجرة ،

وصول رعب منه قبل النصر دوام دينه بطهول الدهر عصمة امته عسن ضلال

الى عدوه مسيرة شهر مع العدو وعناد الجهر في حكم الإجماع مع الأجيال

أي شقها الأرض ووصولها إليه صلى الله عليه وسلم منحنية الرأس لتعظيمه .

ومنها ما يعد من الكرامات: وهي التي لم تكن مقرونة بالتحدي . كوصول رعبه إلى الأعداء مسافة شهر ، وكدوام دينه على الوجه السليم بدوام الدهر ، ولو مع عدد قليل من الأمة ، كسا روي : « لا تسزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » ( رواه البخاري ومسلم ) ومشل عصمة اجماع أمت عسن الضائل ، ومنها مجموعة أخلاقه الكريمة التي لم تجتمع في انسان قبله أو بعده صلى الله عليه وسلم من الصبر والصدق والأمانة والزهد عن الدنيا ، قال بعض المحققين المنصفين : والحق أن مجموعة أخلاقه تعتبر من أعظم كرامات الرسول ، لأن سائر المعجزات لم يكن للرسول دخل فيها ، وقد خلقها الله لتأييده ، وأما أخلاقه فيها اكتسابه عليه الصلاة والسلام ، وهناك فرق كبير بين الموهوب

ومن كراماته وفضائله في عالم الآخرة أنه صاحب لواء مسمى بلواء الحمد، ويدخل فيه آدم ومن سواه من الكرام وشفاعته الكبرى تعم جميع الأمم من الجن والإنس وأمته وأمة غيره من المرسلين، وهذه الشفاعة يعبر عنها بالمقام المحمود، أي الرتبة الرفيعة الحميدة عند الله وعند الناس أجمعين، وأهم من فضائله كلها: معجزة القرآن، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى

حقيقة الإخالاس للمعبود دليله الدوام في الجهاد وما خلقت الجن والإنس، به في القوم والركوع والسجود في القوم والركوع والسجود تكاملت في شخصه أخلاقه من صبره وصدقه وفائه تواضع وزهده وعزته وخاصة بل كان بحراً مائجاً في الجاود فكن بحراً مائجاً في الجاود فكن في لوائه المعقود

تحققت فيه بلا حسدود ونشره للدين بالإرشاد يظهر سره للدين بالإرشاد يظهر سره ليدى المنتبه ليلا وصوم اليوم بالشهود تنورت من خلقه آفاقه تنورت من خلقه آفاقه والعفو للعدو مع جفائه تحمل إذا أتتبه كربته يميل نحو الناس حيث مالوا يميل نحو الناس حيث مالوا كما أنار عالم الوجود بمقتضى مقامه المحمود

(٢) قول الناظم: ومن بمعجزاته النخ ، توطئة لمقصود وهو أنه يجوز التوسل إلى الله بجاء الأنبياء والأولياء والصالحين ، لأن الله تعالى رفع شأنهم بالمعجزات وخوارق الكرامات ، ويستفاد منها أن لهم شأنا واحتراما ومحبة عند الله ، فيجوز أن يدعو الداعي ، ويقول القائل: اللهم اغفر لي أو أكرمني بالعمل ، أو بولد صالح ، أو بمال حلال ، أو بحل المشكلة الفلانية بجاء الأنبياء والرسل والصالحين لأن الله تعالى قال: «وابعتنوا إليه الوسيلة ) والوسيلة مصدر بمعنى القرب أو في معنى ما يتوسل ويتقرب به الى الله ، ففي الآية الكريمة : «واكو أكثهم إذ ظائلكموا أكنفسكهم جاؤك فاستتغفروا الله والساء عنه الرسول لو بحرادا الله والساء عنه الرسول الوسيلة مولا الله والمساء عنه الرسول المستول المستول المستول المستول المستول المستول الساء عنه المستول المستول المستول المستول الساء عنه المستول المستول المستول الساء عنه المستول المستول المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول المستول النساء عنه المستول المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول المستول المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول النساء عنه المستول المستول المستول النساء عنه المستول المستول المستول المستول المستول المستول النساء عنه المستول المست

وحديث الأعمى الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة الدعاء بقوله : « اللهم إني أسألك بجاه حبيبك محمد أن ترد إلى بصــري »

جن وإنس عرب وعجم من حمله الأعباء للرساله وآله وصحبه وكرسما تأتيك نبذة من البيان معناه أن الله قد أعلاه له ألامة في نازلات الكسرب والبلاء وهجمة الأعداء إذ فيها خطر منها ابتغوا إليه ألوسيلة

شفاعة عمت جميع الأمم فصار عين الفرد في جلاله صلى عليه ربنا وسلما وسلما وفوقها معجزة القرآن ومن بمعجزاته وافساه قدراً وجاها كرما ورحمة والجاه أن يشفع بالدعاء ودفع الاسقام وأمراض البشر ودفع الاسقام وأمراض البشر هنا لنا أدلة جميلة

(رواه الترمذي) فدعا الرجل ورد الله تعالى إليه البصر وقوله صلى الله عليه وسلم عندما حفروا قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب: «اللهم بحقي وحق النبيين قبلي إلا غفرت لفاطمة أمي » وما رواه النووي فيمن خرج من بيته صباحاً الى الصلاة: «اللهم إني أسألك بحت السائرين اليك، وبحق ممشاي هذا ٠٠٠ » (رواه الطبراني وابن ماجه) و وثبت الاستسقاء بالرسول وجاهم بعد وفاته ، وكذلك ثبت الاستسقاء بجاه غيره كالاستسقاء بالعباس رضي الله تعالى عنه والذين قالوا: إنه استسقاء بالحي فقط وإن كان مسلكما لكنه لما دعا عمر أضاف عباس الى الرسول ، وذكر في كلامه: «عباس عم " نبيك » وله بقل عباس ابن عبدالمطلب و

وثبت استسقاء أصحاب الغار بأعمالهم الخالصة وقد قال صلى الله عليه وسلم: « إذا انفلتت دابة أحدكم في الطريق فاسألوا الصالحين وقولوا: يا عباد الله اغيثوني» (رواه الطبراني في معجمه الكبير) ولافرق بين الأحياء والأموات في التوسل بجاههم، لأن أصل الجاه والنجاح للارواح، وهي باقية خالدة مؤبدة ، وفي كل يوم تزداد درجاتهم عند الله تعالى .

أي اطلبوا القرب من الإله وما علمنا النهبي ناء عنه من العبادات ومن دعساء والالتجاء لأولي الصفاء وبار تضاء صحبة لصادق وبار تضاء صحبة لصادق أو عالم يعسل بالإخلاص أو نجدة من ذي نفوذ عال فقال صالح إذ ما أ بتلي فقال صالح إذ ما أ بتلي وكلما يجوز في الأحياء بكم من قوة أو آوي إلى وكلما يجوز في الأحياء يقى هنا رجا الدعا بعد الوفا وذلك الطلب من أرواحهم (٣)

بكل ما ليس مسن المناهي يدخل في المامور فاتبعننه وصدقات المسرء بالرجاء حتى يساعدوك بالدعساء كالشبل للأسد في المضايق يبعد الناس عن الوسواس لدفع ما عرض من نكال بلهفة وأسف : ( لو أن لي بلهفة وأسف : ( لو أن لي يساعدني على والميل نصو الحي للرجاء والميل نصو الحي للرجاء من الولي الكامل أهل الصفا بروح مخون للناس لاستصلاحهم يدعون للناس لاستصلاحهم

(٣) قول الناظم: وذلك الطلب من أرواحهم • معناه أن طلب الانسان الداعي الراجي من الأنبياء والمرسلين طلب" من أرواحهم لا من غيرهم ، والأنبياء أحياء في قبورهم ، وكذلك الأولياء والصالحون حياة برزخية ، قال تعالى: « وكلا تكثولوا ليمن " يئة تكل في ستبيل الله أموات" بك أحياء" و لكين " لا تكنعترون " (البقرة/١٥٤) وقد ثبت أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء • كما ثبت أن الشهداء في حرب إعلاء كلمة الله ، والحقفاظ للقرآن الكريم ، وكذا المؤذنون المحتسبون لا تبلى أجسادهم • ( رواه ابو داود والنسائي والدارمي وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص) المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ، واذا مات لم يدود في قبره ) •

والأنبياء في القبور أحياء من كل الصديقين ثم الصالحين أعني حياة برزخية كما والقصد الطلب للدعاء وكل من طلب منهم شيئاً مثل دواء من طبب حاذق

كالشهداء ، ثم باقسي الأصفياء العاملين في الهدى والرابحين المين بالشيان لدى رب السما منهم لدى الإله ذي الآلاء منهم لدى الإله ذي الآلاء نبور شتاء أو بصيف فيئا يداوي مرضاه بوجه فائق

وأدب الزيارة للأنبياء والمرسلين والصحابة وسائر الصالحين أن تدخل المقام وتسلم عليهم بعبارة: « السلام عليكم ورحمة الله » أو « السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون » و وإذا امكن تستقبل القبلة مع التوجه إلى القبر ، وإن لم يمكن ذلك تتوجه إلى المقبرة الشريفة ، وتستدبر القبلة ، وتقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ، ثم تقول أللهم أعل مقام هذا النبي الكريم ، وارحمني برحمتك الواسعة ، او تقول: اللهم ارحمني بجاه صاحب هذه المقبرة الشريفة أو الروضة الشريفة ، او تقول: يا صاحب الجاه يا رسول الله ، أو " يا صاحب الجاه يا رسول الله ، أو " يا صاحب الجاه يا سيدي عبدالقادر الجيلاني أث "ع الله تعالى أن يكشف عني هذه المصيبة ، أو نحو العبارة أو أن تسكت عن الطلب ، وتقرأ ما تيسسر ، وتخرج من عندهم ، لأن البركة المستفادة من زيارتهم لا تحتاج إلى الطلب منها ، وصاحب المقام عالم بمن قام ،

وهذه الأحوال استقر عليها السلف إلى الخلف من الأمة الإسلامية ، وكفى بأعمالهم سندا • وهذه الآداب لمن لم يكن من أهل القلب المكاشفين ، وإلا فهم في حالة تشبه اللقاء بالجسم والروح رضي الله عن المسلمين الأصفياء آمين •

علاوة على ذلك كل ما ذكرناه من الآداب لم يرد نهي" عنها ، والأصل الإباحة في ما سكت عنه الشارع . الإباحة في ما سكت عنه الشارع .

بذاته صاحب نفع في الشوى خلقها لكشف كسرب ينجلسي من ذاك عصياناً على الداعي جرى أو جاه أرباب الخلوص والصفا واجعل له المخرج مــن ذي الفتن لكشف غمة البلا عن أمه يجعل لنا الخلاص من ظلامه ناه ٍ بِطُولُ دهرنـــا المعنــى َ أو أثــر يشــبه بالمئنئــه من أي الأسوات أو الأحياء عنبد البذي لنور عقل حائرز من بعد دفن فاطمه أم على يظهر بالتحقيق في التبيين وحق الأنبياء كانسوا قبلسي فإنها كانت بحق قائمة وجاهئه مسن فضله آتاه من خلف السماد والسماء م لا بالرضاع بل كمشل دايه لم يك فرق حاجب وعيننا لا تسمع اللغو من الكلام يمنع نطقكم بلفظ الجاه من الكرام المتقين الأهلل. أرباب طاعهة من الكسرام

ليس الطبيب شافيا ولا الدواء" وتلك أسباب مـن الله العلـــي فهل هنا نهي جــرى وهل ترى اذ قلت: يا ربي بجاه المصطفى ادفع عن المحتاج محنة الزمن أو ادع : يا رسولتنا ذا الرحمة أو اداع : يا ولى م بالكرامة ككلاً ولا رأيت نهيــاً عنـــــا لا نهي من كتاب أو من سنه ينهسى عن الطلب للدعاء وكل مالم يئنه عنه جائيز أتسى الرسول بدعاء منجلبي ما كان معناء برأي العاين ربى بحقى حسب باب الفضل إلا غفرت ذنب أمي فاطمه وحقه عند الإله جهاه م يختص بالرحمة من يشاء وفاطمه أمسه بالرعايسة لو لــم يكــن فــرق لنا من بيننا لما سمعت الحق في المقام من أي" شخص جاهـــل أو لاهي وينكسرون جاه أهمل الفضل لا يدر أن الجاه من مقام

من النبيين وصد "يقيناً من الذين أنعم الله بحق

والشهداء ثم الصالحين على ذواتهم كما النص نطق م

#### (الاستعانة)

بكل ما اشتئق من الإعانية في جملة «إياك نستعين» إن قلت جاء(١) حصر الاستعانة على على الإله وهسو يستبين

(۱) قول الناظم: إن قلت جاء إلخ و بيان لاعتراض وارد على ما ذكرنا :

أنه ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله
عنهما: «إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » ، كما ورد
في القرآن الكريم: «إياك نعبد وإياك نستعين » الدالين على حصر
العبادة في العبادة لله ، والاستعانة في الاستعانة من الله . فما معنسي
طلب الانسان من إنسان آخر ؟

والجواب: أن المقصود من السؤال: السؤال لإيجاد المقصود وخلقه عا ومعلوم أن الخالق والموجد هو الله تعالى وحده عن فلا سؤال عن غيره تعالى للإيجاد، ومعنى سؤالنا عن إنسان آخر حي أو لا أن يكون داعياً من الله تعالى لخلق مقصودك علائه قد يكون بسبب طاعلته أحب الى الله منك عودعاؤه أقرب إلى الإجابة عوليس المقصود أن يخلق لك ذلك المسؤول مقصودك قطعاً •

ومعنى حصر الاستعانة: حصر طلب العون والمساعدة في خلق المقصود وإيجاده لك ، أي لا تطلب من أي إنسان أن يعاو تك بأن يخلق لـك شيئاً ، فإن الخالق هو الله ، والخلق والابداع والإيجاد من صفات الله تعالى .

وليس معناه حصر الاستعانة بمعنى المعونة في الدعاء كلما للصالحين ، أو

لدرك الأشياء بوجه كافي هما إضافي مع الحقيقسي حصر حقيقي كما يبين في ما نريده مدن خيره أو ما نريده مدن خيره الركبه ولست اعتنبي به بالصبر والصلاة » يا أمين ؟ بإستعانة مدن الكتمان ؟ بإستعانة مدن الكتمان ؟ في البر والتقوى بلا تباين ؟

قلت: إذا عندك عقل صافي فالحصر حصران على التدقيق والحصر في «إياك نستعين » اي أستعين الله لا بغيره وكل ما أشرك مشرك مشرك به الا فكيف جاء أمره العيانيي وكيف جاء أمره العيانيي وكيف جاء الأمر بالتعاون وكيف جاء الأمر بالتعاون

في التداوي كما للأطباء ، أو في الاستخلاص من مشكلة اعتيادية ، كما في لجوء الإنسان إلى غيره من له نفوذ في حل مشكلة ، ودفع مصيبة ، فالاستعانة بالمعنى الأول حصر في الباري تعالى لا يجوز لغيره ، كما في استعانة المشركين بالأصنام كاللات والعــزى والمناة وهبل وغيرهـــا ، لا الاستعانة بالمعنى الثاني أي طلب المعونة في المكاسب الاعتيادية • فإنه كما لا يمكن عادة لإنسان واحد أن يعيش وحده بدون اجتماعه مع الغير والتعاون معه كذلك لا يسهل لإنسان ان ينقطع عن غيره ، فإن التربيــة والتعليم يحصلان بمعونة الأستاذ المعلم والمربي، والخلاصمن الأمراضءادة لا يكون إلا بمعونة الأطباء • فالحصر حقيقي بالنسبة للخلق والإيجاد ، أى استعن بالله في إيجاد المقصود لا بغيره من الأصنام ، وليس المقصود أن لا نستعين بأي معلم أو مُرَبِّ أو طبيب ، أو ذي نفوذ في تحصيل المقصود، وإلا فقد قال تعالى: « و استتعينوا بيالصَّبنر والصَّلوة » ( البقرة / ٥٥ ) وقال صلى الله عليه وسلم : « استعينوا على إنجــاح حوائجكم بالكتمان » ( رواه العقيلي وابن عدي الجرجاني في الكامل ، والطبرااني في الكبير ، وابو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ).

من عاجز عن حملة الأمانة ؟ وحاصل المقام منع الداعبي لا نسبة استعانة الأسباب غيثاً مغيثاً في الدعاء جائبي وإذ فهمت الحق قل يا حبذا ينهبي عن استقبالنا للمصطفى ينهبن الزيارة بسيعة عشس لروضة الرسول بالعبارة لرحلة الوصول للرسول مرغوبة بأمسره المنصور بعض الليالي زورة البقيع بعض الليالي زورة البقيع

اليس عوننا بالإسستعانة عن طلب الإيجاد والإبداع كسا جرى ذلك في الكتاب عند صلاته للإستسقاء أرجوك يا أختي ان تفهم ذا كي لا نكون من أولي حال الجفا مع انه قد جاء في نص الأنسر عاصلها الترغيب في الزيارة والكل في مرتبة القبول علاوة ويادة القبول علاوة السارة اللوا الرفيع واعتاد صاحب اللوا الرفيع واعتاد صاحب اللوا الرفيع واعتاد صاحب اللوا الرفيع

### « كرامات الأولياء »

تسم كرامات الكرام الأولياء من ممكنات خارقات العادة قد سبق التعريف والمشال لكن هناك نكتة لدينا(١)

ثابت عند الأناس الأذكياء تظهر من أهل الصفاء السادة وفي إعادة لها إمالال إمالال إظهارها قد يجب علينا

(۱) قول الناظم: لكن هناك نكتة • حاصلها بيان للحقيقة ورفع لأوهام واردة في الموضوع ، منها أن كشف الفيب من النبي أو الولي ممتنع ، لانه عالم الغيب ، وهو مختص بالله تعالى • ومنها أن ذلك الكشف ليس كرامة ، ولا مختصا بالولي ، بل الأطباء يعرفون ما في الأرحام بالجهاز الموجود عندهم ، ولذلك يعترضون على الآية الكريمة الحاكسة بأنه لا يدري ما في الأرحام إلا الله ، ومنها أن أصحاب علوم الأنواء يكشفون وجود الأمطار والعواصف وغيرها من الحوادث المستقبلية • ومنها أن بعضاً من الهنود المجوس وغيرهم يعملون كثيراً من الخوارق ويكشفون بعضاً من الهنود المجوس وغيرهم يعملون كثيراً من الخوارق ويكشفون بعضاً من المغيبات الى آخر ما تخيلوا هنا فأجاب الناظم عنها :

فالجسواب عسن الأول: هسو أن النبي أو الولسي الكاشف لا يعلم الغيب ، بل يتعلمه ربته ويتلهمه ، ويتلقي إليه ذلك المغيب ، الذي يذكره النبي أو الولي فهو إعلام بالغيب من الله لا علم الغيب ، فإن علم الغيب علم ذاتي أزلي قائم بالحق ، لا يشارك الباري تعالى فيه غير ه .

والجواب عن الثاني: أن الأطباء وأصحاب الأجهزة ، عندهم ما يكشف لهم الأرحام كما إذا فتح الطبيب بطن الحامل ، وعرف ما في رحمها ، وذلك ليس علم الغيب ، بل إحساس بالعكين بواسطة ذلك الجهاز ، وكل من عنده ذلك يعلم ما هنالك .

قالوا بأن كشف ما في الغيب وذاك مختص بربنا العلى قد جهلوا بان علم الغيب وما يكون لنبي أو ولي وليس علم الغيب بل إعلام وليس علم الغيب بل إعلام إعلام ربي للولي عند ما قد يكثمل لهم ، وقد يستر والكشف ما أجهدة الأنواء ولكشف ما يوجد خلف الجبل

ممتنع إذ ذاك على الفيب ممتنع من النبي او ولي ممتنع من النبي او ولي من وصف ذات الحق دون ريب وحي أو الهام من الله العلي لهم من الله وذا الهام أيريد إكرامك أبين الكراما فإرن ربي حاكم مقتدر فارت تنكشف الغيوب للبصيرة ظن بما قد يجري في الهواء من الجهاز مثل إبصار جلي من الجهاز مثل إبصار جلي

فحصر الباري معرفة ما في الأرحام بالذات حق ، والاعتراض عليه باطل قطعا ، وعلماء الأنواء الجوية أولا عندهم آلات تفيد ما يستنبطونه منه ، فعلمهم بل ظنهم بواسطة تلك الوسائل ، وثانيا أنه ليس عندهم علم بما يقولون ، فإنه كثيراً يتخلف الواقع عن بياناتهم ، وإنما عندهم ظنون ، قد تخطىء وقد تصيب ، فالجواب هنا بطريقتين : الأول ، انه ليس إدراكا بالذات بل بواسطة القواعد العلمية لهم ،

والثاني: أنه ليس علماً ، بل هو ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً . والجواب عن الثالث : أن ما عند أولئك المجوس المرتاضين من الأعمال والأمور الخارقة إما عادية حصلت بالممارسة ، كترك الأكل والشسرب مدة مديدة ، وترك التنفس زماناً طويلاً ، والمشي على الأسلاك الدقيقة ، وليست من المعنويات أبداً .

وأما المعنويات منها فليست من العلوم ، وإنما هي ظنون غالبها أخطاء . علاوة أن الكرامات تحصل لاناس طيبين اعتقاداً وعملا وأخلاقاً ، وأما أولئك الناس فمن الفجار والفسقة ، فأنسى يكون ما عندهم من الكرامات ؟

أيضا برفع للحجاب النامسي يرى الجنين عين رأي العين معلومات من رجم غيب ليسس معلومات اعلام ربنا لأهل الحال أو ما يكون وقت الاستقبال وليس ظنيا كما في الحلم وليس ظنيا كما في الحلم يإدعاء علم الغيب، عندي والظن ليس ما إليه نحنو والعلم من ربتي إليه المنتهى

وكشف ما يكون في الأرحام ما دام لم يبق حجساب البين وما يكون من تبوئات لكن إدراك الولي العالي لا فرق فيه بين درك الحسال لأن هذا من تجلسى العلم الهندي وما يرى من المجوس الهندي ليس من العلم ، ولكن ظن من خذها عقيدة بقدر و بها خذها عقيدة و بقدر و بها

## حكم الذكريات

تشبه أنها اعتقاديات وبحث معراج لذي الكمال واعلم أخي هناك ذكريات (١) كمولد الرسال

(۱) قول الناظم: واعلم أخي الى آخره ، مبحث مهم حول بعض الاعمال الاجتماعية لمناسبات ، كوليمة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاجتماع لذكرى الإسراء والمعراج ، أو لبيان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ، او لذكرى غزوة بدر الكبرى وهكذا ، ، فهذه لم تكن في عصر الرسول وفي عصر الخلفاء الراشدين ، وفي قرون بعد التابعين الى أن حدث اجتماع لذكرى المولد الشريف في القرن السابع الهجري على يد الملك الصالح مظفرالدين كوك بوري أمير أربيل في عهد الملك نورالدين الصالح وقد أظهر ذلك بإلهام من الله تعالى ، لأن الناس ابتعدوا عن ذكرى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ،

فقرر عقد مجلس واسع كبير في اربيل ، ودعا لطعام المولد الشريــف أناساً من الفقراء والصالحين والعلماء العاملين ، وسائر طبقات الناس ، وأمر عالمًا من العلماء بجمع ما يؤخذ من بطون كتب السيرة الحاكيــة عن نشأة الرسول وما ناسبها فكان المولد كموسم لأخذ درس نسمائـــل الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية ، ولبَتُ وح محبته صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ، ولإطعام الفقراء وإعداد الناس للاقتداء به ، فذاع هذا الامر في أقطار الإسلام ، وتلقاه العلماء بالقبول فصار إجماعاً منهم عليه ، أو أكثرية ساحقة ، لاشتماله على منافع من حيث تجديد الإيمان به صلى الله عليه وسلم ، وتعظيمه ونصرة دينه ومحبته ، وإبداء حالة محبة روحية في قلوب المسلمين ، ومساعدة الفقراء ، وكذلك باقـــى الذكريات مما ذكرناه آنفاً • ومضى على ذلك قرون ، وتتابع الناس عليه ، واجمعوا عليه أو أكثر ً الناس راعاه مع الثناء على هذا العمل • وقـــد ظهر بعض الناس في آخر الزمان فخالفوا ذلك ، وجعلوه من البـــدع المنكرة والضلالة والعياذ بالله ، وتشوش المسلمون من مخالفاتهم بشبهة أن أمثال ذلك الاجتماع لم يكن في عهد الرسول والخلفاء وكل ما كان كذلك فهو بدعة منكرة • ولم يعلموا ان البدعة في عرف الشرع : مالم يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد ، وليست على المعنـــى اللغوي ، أي مالم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من مهمات الإسلام من جمع القرآن وتدوين السنة النبوية وبناء دار الافتاء ودار القضاء ، وتأليف الكتب العلمية الخادمة للكتاب والسنة من النحو والصرف وأصول الدين وأصول الفقه لم يكن في ذلك العهـــد مع أنها من الواجبات التي تتوقف عليها إقامة الدين ، وكل ما توقف عليه الواجب فهو واجب ، وعدم اشتغال السلف بذلك لكونهم كانوا فسي أشغال أهم من هذه الذكريات والآداب ويؤخذ الأهم فالاهم منها ، وكل ما أحدثوه مبارك .

قلنا ما قرروه في المناسبات مبارك ، ويأخذ حكم الاستحباب على العموم ، وحكم الموجوب في بعض الصور اذا كأن محفوظاً من الأعمال المنهية شرعاً .

#### وذلك لأدلة :

الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر صوم العاشر من محسرم لما سمع بأن اليهود قالوا: هذا الصيام شكر علسى انتصار موسى ودحر فرعون ( الحادثة في البخاري ومسلم وابن ماجه ) .

الثاني: أن هذا الأمر فيه تعظيم للرسول ، ونصرة له ولدينه على موافقة قول تعالى في سورة الأعراف: « وَعَزَّرُ وه وَ وَنَصَرُ وه أَى وَ الأعراف ( الاعراف / ١٧٥ ) . أي عظموا محمداً ونصروا شخصه في حياته ودينه بعد وفاته ، وقرر لهم أنهم هم المفلحون .

الثالث: أن الجهد في انبات محبة الرسول سيدنا محمد ودينه في قلوب الأجيال ، لا سيما الأطفال والشباب واجب ، وفي عصرنا هذا صارت هذه المناسبات قسما مهما للغرض المذكور ، ومقدمة الواجب واجب الرابع: أن هذا الأمر أجمع عليه أئمة المسلمين ، وعلى تقدير أنه لم يجمعوا عليه نقد وافقه الأكثرية الساحقة السالمة من فساد الاعتقاد ، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في اتباع السواد الأعظم وهدد بمقابل ذلك .

اهل الكتاب ذمهم رب الورى وانتبه الناس لهذا الأمر تنابع الناس عليه بالهنا وأجمع الأعلام في الآفاق فكل ما جرى بذاك الباب وقد يكون واجباً للأمة ويجب إنهام جيل جهكك وفيه تأسيس للاستقبال وفيه إطعام لأهل حاجة

لترك شرح حاله كما جرى قبل قرون قد مضت في الدهر واحتفلوا له هناك وهنا عليه للتأثير في الأخلاق عليه للتأثير في الأخلاق أخذ حقه من استحباب لما احتواه من نعوت جمة حتى يصيروا عارفين كمكه مدرسة للساب والأطفال وصدقات وافقت مزاجه

الخامس: أن فيه إطعام الطعام، وإسعاف الفقراء والمحتاجين، وذلك ميزة وخير عظيم •

السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » ( رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي) ، وهمذه المناسبات مما تنبت المحبة بالصورة القطعية ، او القريبة من القطع ، ومن خالف تلك المناسبات بشبهة أنها لم تكن فهي بدعة وضلالة ، له يفهم معنى البدعة الشرعية في عرف الشرع ، لأن كل ما اندرج في دلالات الكتاب والسنة أو صار بالإجماع ، او نشأ من الاجتهاد فليس ببدعة ، بل هي مما يدخل في صميم القلب كستر العورة في الصلاة بقماش لم يكن في عصر السلف ، أو خدمة الفقراء بمادة لم توجد سابقاً ، وتأليف كتاب احتاج المسلمون إليه فلو أخذ أحد أصحاب السيارات فقيراً في الطريق معه في سيارته وأطعمه طعاماً لم يكن في عصر السلف ، وأعطاه ورقا نقدياً لم يكن إذ ذاك لزمه من قوله أن هذا الرجل المحسن مبتدع لأن ميارته وطعامه و نقوده لم يكن في عهد السلف ، وذلك أمر عجيب ، سيارته وطعامه و نقوده لم يكن في عهد السلف ، وذلك أمر عجيب ،

تعزيسره تعظيمه بسين الورى وفى الكتاب نعته ومدحه من جملة الآيات ما دل على ولم يكن نهم جرى في الخبسر فذكره مسن واجب أو مستحب أي أدب الشرع الشريف الأمجد إن قيل: ذاك لم يكن عصر النبي قلت : وفقاده لدى عصر النبي لنا أمسور لم تكسن في عصسره وعندنا الدليل في الإسلام وإن أردت الشرح للمقال أسباب علمنا : حـواس سالمه°

« ونصروه » جاء في الأعراف ونصره من واجباتنا يئرى منه لصدر المسلمين شرحه إظهار قدر المصطفى بين الملا من ذكر نعته ولا من أثر بشرط كونــه علـــى نهج الأدب حسب تعاليم النبي محمد ومن يخالف ديننا نكنتقدمه فالآن بدعـــة وســوء الأدب ا لا يوجب الخــروج من ذا الأدب وواجب في يومنها لنصهره على أمورنا مدى الأيام فاسمع كلامى فيه بالكمال خبسر مسادق عقسول عالمه °

(٢) قول الناظم: أسباب علمنا و يشير إلى أنه تقرر في علم الأصول أن أسباب العلم ، أي الإنكشاف التام الذي لا يحتمل النقيض ثلاثة: الحواس الخمس السالمة عن الاختلال ، والخبر الصادق المنقسم إلى الخبر المتواتر ، وخبر الرسول لمن شافهه و وثالثها: العقول السليمة ومن أوسط هذه الثلاثة أي الخبر الصادق ما يسمى بالكتاب والسنة أي القرآن الكريم والسنة النبوية قولا " وفعلا " وتقريرا .

ولكل من نصوص الكتاب والسنة دلالات:

الاول: دلالة النص: نحو « قل هو الله احد » •

الثانية: دلالية الايماء: كدلالة: « أُحِلَّ لَكُمْ لَينكة الصِيّام

وسنة" كلهما الصواب أهداف كل ذكينيك الرشادم

الرَّفَتُ إلى نيسائيكُم » (سورة البقرة/١٨٧) على صحة صوم من اصبح جنبا •

الثالث: دلالة الاشارة كدلالة: « فكلا تكفيل التهما أنف ي » ( الاسراء / ٢٣ ) على تحريم ضربهما .

الرابع: اقتضاءالنص: كدلالة: « واسئنكر القرّية » ( يوسف / ٨٢). على إضمار الاهل .

وكذلك للسنة دلالات أربع • وفي نص الكتاب ما يدل علـــى الاعتبار بإجماع الأمة واجتهاد المجتهدين فكل حبكم مأخـوذ مـن إحــدى الدلالات الأربع ، أو الإجماع أو الاجتهاد ، فهو من دين الإسلام ، ولا يقال: إنه من البدع والأهواء إلا ممن لم يعرف الكتاب ولا السنة . ولو لم تكن هذه الدلالات معتبرة لم يقل الباري تعالى : « أَكْنيَكُومَ َ آكشمك أنكر الكرم وينكر « الأن إكسال الدين باكمال أصول وقواعده ومبادئه ، لا بالتصريح بجميع الفروع التي تلتحق بالأصول • وعليه فكل ما ارتضاه الأئمة المسلمون ، وبالأخص الشيء الذي نُـصُّ عليه القرآن فهو حق ثابــت • « و َقُـُل ْ جــاء َ النحـَق ُ و َز َهـَــقَ الباطيل"» ( الاسراء / ٨ ) •

ومن جهة أخرى يعلم كل مسلم ممارس لعلوم الدين أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين • فدينه باق الى يــوم الدين ، وأنه مبعوث رحمة للعالمين إلى كافة الأمم في العالم فاذا لم توجد طريقة لمعالجة مشاكل المسلمين ، واجتهاد" واستدلال فكيف ينشـــر هذا الدين ويصل الى المسلمين • فالحق أن كل ما حدث في المسلمين ، ودخل في أصل من تلك الأصول السابقة ، فهو حق وحقيق بالقبـــول والتسليم .

فيها دلالات بحق سياريه اشارة للنص إقتضاء دلائل الشرع الشريف ذي صفا قلنا لــه إنك غافـــل" غــوي. منكر ُه ُ بـاغ وذو جهالـــــة ـ ضل عن السبيل إعتقادا من ذلك التقرير خيراً نشرا ومستمر في الورى وآبــــد. وفهم حكم الله ذي الجلال حتى يكون الديسن في انضباط يكسون للفسوز بحسق ستكاما توائم جاءت بىلا خىلاف بأن حكسم ديننا مسلكم ضل عن الطريق كالمنتشكق (١) حتى نفوز نعمة النجاة تلك لنا عقيدة مهمة الفاظ ذُين بالأصول الجارية دلالة النص كذا إيماء والبدعة الضلال ما قد خالفا ومن يراها بالطراز اللغنوي وما اقتضاء النص بالدلاكة من خالف الإجمـــاع واجتهادا فافهم كلامي وتكبير فتكرى ديــن رســول الله ديــن خالد يحتاج للعلم والاستدلال بالنص أو بوجــه استنباط وما اقتضاه اجتهاد العلما والدين والعلم وعقل صاف وإن جــرى الخلاف فيها فاعلموا وكل من لم يتجمه للحق وفقنا الله على الثبات اعتقدوا خيريّة ً للإمـــه(١)

<sup>(</sup>٣) اي المنشق عن الجماعة •

<sup>(</sup>٤) قول الناظم: اعتقدوا خيرية للأمة • يريد أن يذكر أنه لما دخلنا في بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نذكر أنه مسن فضائله صلى الله عليه وسلم أن أمته خير أمة أخرجت للناس ، وفضائل الأمة فرع فضيلة صاحبها ، لأن كمال التابع فرع كمال المتبوع وهذه الخيرية معناها: أن هذه الأمة الجليلة كانت متصلة بسيدها وقائدها وسندها محمد صلى الله عليه وسلم ، فأخذت من حضرته قبساً مسن

كمالاته العلمية والعملية و ومن كماله العلمي: قوة الإيمان ونور الاعتقاد وصفاء الصدر وانشراحه واتصافه بالأحوال العالية من حضوره في رعاية حقوق العبودية لربه تمالى ومن هذه الناحية تنجت فرقة الأصفياء الأولياء في امته .

ومن كماله العملي القيام بالعبادات الواجبة والمندوبة ، وكف النفس عن المناهي ، والجهد في الجهاد ، وإرشاد الناس بالتعاليم الإسلامية القيمة ، ونشأ من هذا : الفرقة العالمة بالدين ، من قراء القرآن الكريم وحفاظه ، ومن رواة أحاديثه الشريفة بالأسانيد المباركة الصحيحة اللطيفة ، وفقهاء الإسلام من المجتهدين الكرام ، وبهذه الفرق الاربعة الأكابر من الأصفياء المتنورين المنورين للقلوب ، وقراء القرآن ، ورواة الأحاديث الشريفة وفقهاء الأحكام قامت ودامت دولة الإسلام الخالدة الحاصلة من جهاد الصحابة الكرام ، وتضحيتهم بكل مالديهم من الأنفس والاموال والأحوال ، ومن هنا يظهر أن دين الإسلام مجموعة مباركة من العقائد والاحوال من رعاية الاحكام الفقهية واستمراريتها للأجيان ، فالدين ليس جانباً واحداً بل جوانب ، وكلها كانت موجودة في صدر فالدين ليس جانباً واحداً بل جوانب ، وكلها كانت موجودة في صدر ونص «كثبتم الذي كان بحراً متموجاً بأمواج الفضائل العلمية والعملية والعملية ونصر علم لكل ما ذكرنا ،

وإثبات خيرية هذه الأمة يكون باستقامتها على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جمود ولا إفراط وتفريط ، يعنى ببقائها على الاعتدال في العلوم والأحوال والأعمال ، ويعلن ذلك قوله تعالى : « و كذل بحك الناكم " أمئة و سكظ ل يتكثونوا شهداء على

النتاس وكيتكثون الرسول عكتينكثم شهيدا » ( البقرة /١٤٣ ) • وأساس ما كان لها من الفضل الأيمان بالقلب السليم والعمل على الصراط المستقيم بالإخلاص •

وعمدة ما قام به السلف المسلمون الإيمان بالله ورسوله وحفظ كتاب الله تعالى كتابة على السطور، وحفظاً في الصدور، وجعله دستوراً لكل أمر من الأمور، وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة ورواية مسن الرواة إلى سيد الأنام بالاتصال والسند الثابت السليم، مع الجهاد الحثيث في إيصال الإسلام إلى الأنام بعيث تنور العالم بهم في مدة أربعين سنة وثم جاء دور فتح باب العلم والمعارف الإسلامية بتدويس السنة النبوية بعد جمع القرآن الكريم في خلافة الصديق وتوحيد رسم القراءة في عهد عثمان ،حيث علموا بتوقف بقاء الاسلام على بقاء الكتاب والسنة الشريفتين و

وكل ذلك كان مع استمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل دورة من أدوارهم ، والأمة المباركة كانت منتبهة لما يحتاج إليه الدين من كل تأليف وتصنيف للعلوم الإسلامية من النحو والصرف واللفة والبلاغة وأصول الدين وغيرها مما ينفع الأمة الاسلامية .

نشأ من القرن الأول حفظ الكتاب الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم • ومن القرن الثاني علم الفقه ، وتبويب أحكامه ، واجنهاد المجتهدين في استنباط الأحكام ، كما استقر الصالحون على مجاورة بعضهم لبعض حتى يتهذبوا بالاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التزكية ، والتحلية بالفضائل ، والتخلية عن الرذائل حتى صاروا أقباساً في الأمة الإسلامية ، واستنار بهم الناس الطالبون •

جاء لنا نص" على هذا النمط أساسها الايمان والإخسلاص عمدة ما تجلو به الصدور حفظ الكتاب مع سنة النبي جهاد ها في نشسر دين الله وفتح باب العلم والعرفان والأمر بالمعروف في الشريعة والأمر بالمعروف في الشريعة إنشاؤها لكل علم نافسع من نحو أو من صرف أو أصول والجهد فيها بغية الوصول والجهد فيها بغية الوصول

جعلنا بالفضل أمسة وسط وذا لكل رفعسة الساس في باب فضل الأمة أمور: قسراءة كتابسة بالأدب بيسكة الأبواب على المناهبي وكسر باب الجهل والعصيان والنهى عن منكرها الشنيعة في حفظ دين الله ذي المنافع وكل علم سئلم الوصول إلى بقاء شرعة الرسول

فالأصفياء أمثمال: الصديق، وسلمان، وقاسم، وجعفر الصادق، والحسن البصري وأتباعه، والجنيد، ومعروف الكرخي، ومن اقتدى بهم، حملوا لواء التزكية والتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل ، واقتدى بهم الناس إلى يومنا.

واستمر القراء على صيانة آيات القرآن الكريم وكلماتها وحروفها بمـــا يحتاج إليه ، واستمروا إلى يومنا هذا .

والمحدثون داموا واستقاموا على رواية الأحاديث الشريفة ، وتفسيرها بقدر الاستطاعة والإمكان إلى يومنا هذا ، وإن لم تكن الصيانة بالصدر فقد كانت بالخطوط والسطور على أوراق صافية من الكدورات البشرية، والفقهاء اجتهدوا حسب طاقاتهم في استنباط الأحكام الفقهية ، واستمرار آثارهم إلى يومنا هذا ، والشرف والفضل في كل ما ذكرنا للصدر المبارك ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث ( رواه البخاري والترمذي وابسن ماجه وأحمد ) ،

للطالبين دون ما خصاصية والجهد في أسباب الاجتهاد تحليه للنفسس بالفضائل من ذينكم بقي في العباد خيـــر القــرون قرني ثم ما يلي إجماعها صين عن الضلالــه حــق وتبقــى مثلئها مســـتقبلا ولحديث السييد العدناني وفتن ومحسن مهمسه وطمع من مارق منشسق غارت فغار حكم الإسلام عليه وجهد مخلصين في دفع العدى عـم الجميع خير هم وبرهـم وخطب المنابسر المفيسدة تؤتىي جميع ذي الحقوق حقها حسب أصــول الدين في مناصب

والجهد في التعليم والدراسة والجهد في التنوير والإرشاد تخلية للنفس عن رذائل وأهل الاجتهاد والإرشاد لذلك الفضل الجلي ينجلسي ففازت الأمسة بالجلالة وبقيت طائفة منهسا علسى حافظـــة الإســناد للقـرآن بكه مصائب أتت للأمسة أساسها الجهل بدين الحق ثارت وثار نور الإسلام عليه بحفظ رب العالمين للهددى فقدس الله تعالى سرهم مــن دعــوة المنائــر الرشـــيدة لكن هنا مراتب بحقها امته العليا على مراسب

<sup>(</sup>o) قول الناظم: أمته العليا الخ ، بيان مراتب هذه الأمة الجليلة ، وذلك من جهتين: جهة القرب من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمن هذه الجهة كما نص عليه صلى الله عليه وسلم أربع مراتب: الصحابة ، والتابعون ، وتابعوهم ، وبعد الطبقات الثلاث سائر الأمة بأسرها ، وجهة الخدمة لتأسيس دين الإسلام ونشره في العالم ، فمن هذه الجهة أيضا المراتب كما ذكرنا ، لأن الصحابة أول من ضحى بالأنفس والأموال في سبيل الله ، ثم التابعون في خدمة قواعد الدين ، كتابا وسنة وعلما في سبيل الله ، ثم التابعون في خدمة قواعد الدين ، كتابا وسنة وعلما

الفرقة الأولى من الأصحاب لولا جهاد صحبه الكرام هم جاهدوا لدينه واجتهدوا

حملة السنة والكتاب لم يثبت الإسلام في الأنام وفي سبيل نشره أمضطهدوا

واجتهاداً ، ثم تابعوهم في إدارة شؤون الإسلام ومعارضة ما حدث من الفتن الاعتقادية وما شاكلها من الاضطرابات الحادثة في المجتمع كما هو العادة الجارية بين كل أمة من الأمم .

وأما جهة الفضائل الاكتسابية فيجوز أن يكون لمسلم في آخر الزمان فضائل لم يكن إلا لقليل من سلفه كما قال صلى الله عليه وسلم: « مثل أمتى مثل المطر لا يُندرى أو الله خير أم آخره » ( رواه الترمــذي ) • فان سيدنا المهدي هو إنسان كامل وهو في الآخرين ، وسيدنا عسر بـن عبدالعزيز يعتبر من الخلفاء الراشدين ، وهو في القرن الثاني أي مــن التابعين ، وهناك لفيف شريف من أفراد الخلفاء والأمراء من المسلمين لهم مزايا جليلة قل من اتصف بها ، كصلاح الدين الأيوبي واشباهه ، وكالناصر لدين الله العباسي رضي الله عنهما وعن أمثالهم ، ومثال كبار المجتهدين في الفقه وأصول الفقه وأصول الدين وكبار الأولياء المخلصين المتنو ّرين المنو ّرين للعالم كسيدنا جنيد البغدادي ومن بعده من كبار الصالحين ، وكالأقطاب الأربعة المعروفين بتنوير المسلمين وتجديد عهود السابقين في تنوير القلوب بذكر الله نعالى وإعادة المحبة والتآخي بين أقطار العالم الاسلامي • ولم يزل المسلمون على هذا المنوال ، فقد ظهر في كل مائة سنة من السنين من يجدد هذا الدين أو جدَّدَهُ كما هــو معلوم لمن له معرفة بتأريخ العالم الإسلامي وطبقات رجالـــه العلمـــاء العاملين والأمراء العادلين البارزين ، وصلحاء الأمة المصلحين في العالم جزاهم الله رب العالمين ·

 (٦) قول الناظم: هم حاربوا • شروع في تفصيل أسباب تفضيل القرن الأول. • فيقول : الأصنحاب الكرام هم الذين حاربوا المشركين لإعلاء كلمة الله في العالم ، بعد أن اضطهد الفرقة الأولى منهم من جانب المشركين في مكة المكرمة بما لا يحتمل عادة ، فهاجروا من ديارهم إلى بلاد الحبشة مرتين : المرة الأولى من تعبهم بأيدي المشركين ، وبعد بقائهم ســـدة في الحبشة سمعوا أن المشركين سالموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه لله عند قراءة سورة النجم ، فحسبوا أنهم أسلموا أو صار فيرسم مسالمة معه فرجعوا إلى مكة ، وبعد أن علموا أنهم باقون على ما كانوا عليه هاجروا المرة الثانية إلى الحبشة حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ، وتتابع الأصحاب في الهجرة ، فرجعوا مــن الحبشة إلى المدينة المنورة ، واستقروا ولما نزل الأمر بالقتال مع المشركين دخلوا في محاربتهم ، فقاتلوهم وقتلوهم واستشمهد منهـم كثيرون ، فنصرهم رب العالمين عليهم ، وانتصروا ، وأخذوا يغرسون شجرة الإيمان في قلوب الناس بالإرشاد وتلاوة القرآن ألكريم ونشر السنة النبوية، فقبلوا الكرب والبلاء والمحنة في الغربة شرقاً وغرباً حتى فتحوا مكة المكرمة ، والقبائل المجاورة للمدينة ولمكة ، واستولوا على قبيلة هوازن ، وانتشر الإسلام في الحجاز ، فلولا بريق سيوفهم ولولا أنوار حروفهم ما كان يستقر الإسلام بين الانام .

ثم أخذ الناظم يذكر فضائل كبار رجال الصحابة ، وهـــم الخلفاء الراشدون : ابو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم ، وبــدا يذكر مآثر أبي بكر رضي الله عنه ، فقال : أبو بكر هو أول إنســان

رجل آمن بالرسول وبذل حاله وماله له صلى الله عليه وسلم ، فلولا اهتمامه بحضرته ما كان ينجو عادة بن شرار العرب ، ولا كان يسهل له الهجرة للمدينة المنورة ، ومواقفه الحميدة في المعونة والجهاد بالحال والمال والنفس معروفة لمن يراجع التأريخ الإسلامي ، فصار أبو بكر بمساعدته بالإيمان ، وصرف النفس والنفيس ، ومصاهرته له يدا يمنى في جسده الشريف ، وعندما قرب وفاته ودخل في المرض استخلفه للإمامة بالناس في الصلاة واقتدى صلى الله عليه وسلم به في مرضه للوفاة ، وأمر بسد جميع الأبواب الصفيرة المحيطة بالمسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر للمسجد ، وكل مهام المسلمين في ذلك الوقت كان مسن الإمام ، وكل هذه الأعمال من الرسول دنيل على أن ابا بكر أول خليفة له صلى الله عليه وسلم ،

ومن مآثره أنه بعد أستقراره على الخلافة الإسلامية قام بأمور هامة كانت كأساس لبناء الإسلام ، منها: قتال أهل الردة المانعين عن إعطاء زكاة أموالهم ، وقالوا :إنها تشبه الجزية ، ونحن نستنكف عن دفعها ، فصار كلامهم عقدة وشبهة في قلوب باقي القبائل المجاورة ، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى استسلموا وانكسرت ثورة شبهتهم الباطلة واستسلم باقي القبائل المجاورة ،

ومن مآثره محاربته مسيلمة الكذاب المنحدر من عشيرة بني حنيفة ، واتباعه الذين بلغوا نحو اثني عشر ألف محارب ، فحاربهم أبو بكسر بالصحابة الكرام ونصره الله تعالى بفضله ورحمته وقتلوا مسيلمة ، وأبادوا جيشه بالرغم من أنه استشهد كثير من الأصحاب ، وخاصة قراء القرآن الكريم الحفاظ له .

للبعسض هجرتان بل ثالات لولا بريق السيف في الميسدان لولا قبول كل حال للهدى وحفظوا البيعة والأيسان وحفظوا الإيمان في القلوب ذلك حال الجمع ، والتفصيل ذلك حال الجمع ، والتفصيل

زاد هم الاخلاص واختصاص لولا شروق الدم من أبدان لما بدا الإسلام عند الابتدا وحفظوا وكتبوا القرآن لحفظ الأحكام بلا عيوب خذه من المحب يا خليل خيد من المحب يا خليل

# أبو بكر رضي الله عنه

أما أبو بكسر فهسو الصديق أما أبو بكسر فهسو الرجسال الول من آمن في الرجسال سخا بكل حالسه وماله لولا اعتناؤه بحضرة النبي لولا سخا بالمال للوصول لولا خلافته بعد الحضرة لولا فتال ردة الأعسراب لولاه لولا قتائسه مسيلمسة

وافقه انتوفيق والتصديق أفضل أمة الرسول العالي وذا بنور القلب لا بقاله ماكان ينجو من شرار العرب ما صارت الهجرة للرسول لتاهت الأمة تيه الحسرة للم يبق للإسلام من حساب لم يبق للإسلام من حساب لم يبق ملة الهدى بسالمة

بمنها جمعه بمشاورة عمر بن الخطاب معه ومشاورتهما مع زيد بن ثابت كاتب الوحي المختص به صلى الله عليه وسلم خوفا من ضياع القرآن بوفاة القراء الحفاظ له ، فجمعوا جميع القرآن الكريم واستنسخوه في صحائف من الجلود ، وبقي في بيت أبي بكر في حياته ثم عمر في مدة خلافته ثم عند أم المؤمنين حفصة بعد وفاة عمر إلى ان جمعه عثمان جمعا ثانيا .

فلولا هذه الخصال الثلاث لما استقر الإسلام لضياعه على آيدي المرتدين لا سيما مسيلمة الكذاب لقوته • ولضاع الكتاب الكريم ، ولكن الله نصره ، فانتصر عليهم ولله الحمد •

# عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لدين الإسلام ، وامتياز لم يبق للإسلام أي منعه

أما عمر فإنه إعزاز (١) لولا بردار عمر للبيعة

(١) قول الناظم: أما عمر إليخ • شروع في مآثر عمر رضي الله عنه ، وأول مفخرة له أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل دفن جسده الشريف لما رأى أن الناس اجتمعوا في السقيفة ، وكاد أن يحصل الخلاف وانشقاق المسلمين على مسألة الخلافة ، مد يد يده القوية الشريفة إلى يد أبي بكر الصديق فبايعه بيعة الخلافة الإسلامية ، وتتابع الناس على عمله ، وبايعوه وسبحان الله لم يعارضه أحد من بيعته ، نعم إن سيدنــــا علياً لمفاجعته بوفاة الرسول كان في محنة تامة ، فتأخر أياماً إلى أن أفاق من حاله وملاله وجاء إليه وبايعه وصفا الحال ، ولم يبق أي كدر هناك . وكل ما ينقله القصاصون على خلاف ذلك كــذب وافتراء • وسيأتى توضيح لهذه القصة إن شاء الله تعالى • فهذا المد" السعيد لساعد عمر أول مفخرة له صارت سبباً لاستقرار الإسلام • ومن مآثر عمر أنه كان fول من تفكر في جمع القرآن بعد واقعة حرب مسيلمة ، خوفاً من ضياعه ، فأطاعه أبو بكر، ثم شاوروا زيد بن ثابت ، ووافقهما عليه ، ومن مآثره أنه تم فتح جزيرة العرب في خلافته ، وفتح فلسطين وفتح الشام وفتح أهواز وكردستان وإيران في خلافته • وأنهى خصام الفاسدين معه على هذا الأمر •

ومن مآثر عمر رضي الله عنه أنه بعد أن فتح العراق ووجدها مملكة خصبة ، وخاف من اشتغال الفاتحين باستثمارها بعد تقسيمها ، استوهب الفاتحين أرض العسراق ، وكانت الأراضي الزراعية منها ستة وثلاثين مليون جريب (دونم) تقريباً ، فوقفها وقصاً عاماً للمسلمين ما عدا

لولاهما في الجمع للكتاب هما وزيد الكاتب بن ثابت روحي فداء" ليد قد مدًد"ت لولاه صار الناس في زلزال لولاه صاده بقوة الحسد هو الذي جهز جيش السعد من صيت سعد قد أتى المثنى فطهروا البلاد من كفار والمسلاد من كفار والمسلوا المسلاد من كفار والمسلوا المسلوا المسل

لحسارت الأمة في ارتياب قد جعلوه الشمس للثوابت ليعسة الصديق واستمدت من اختلاف الرأي والمقال ما تم "فتح" لجزيرة العرب ببرقر نور مع صدق الوعد ومعسه شقيقسه المعتنى" فيلاظ قلب مستحقى النار

ما يحتاجون إليه للمساجد والمدارس والمقابر، وما يحتاجون اليه للمصالح العامة و قرر على كل جريب من تلك الأراضي مبلغاً من الأجرة يصرفها المستأجر إلى مأمور بيت المال سنوياً ٠

والسواد من العراق عرضاً: من القادسية (كوفة) إلى حلوان (زهاو) و وطولاً: من حديثة الموصل إلى عبادان من الأهواز فهذه كلها من أرض سواد العراق و ويدخل فيها على ما قرره المولى ابو بكر المصنف في الوضوح شرح المحرر المخطوط لحد الآن قرى : جوانرود ونفسود ( نوسود ) من ناحية أورامان لهون وأراضي شهرزور إلى نهاية جبل سورين ، وقسما من شهربازار ، وكل السليمانية وما والاها إلى كركوك ، وصحراء أربيل منحدرا إلى حديثة الموصل ، فلولا كفايته وبعد نظره لم يفعل ذلك ، واشتغل الناس الفاتحون بالتملك والاستثمار ، وتركوا الجهاد ، ووقعوا في تهلكة غلبة الكفار المجاورين ، فرحم الله عمر لإيمانه وعقله وعدالته وشهامته وشجاعته ، واستشهد عمر أخيرا على يد أجنبية ، ومن كانت له عين البصيرة يطلع على السريرة ، ومن لم تكن له أجنبية ، ومن كانت له عين البصيرة يطلع على السريرة ، ومن لم تكن له ذلك فلا اعتبار له ،

عاش بها الأحرار دون منسة جبالتها وصعبتها وسهلتها بَينَ أُولى السيوف باليقين و َو َقَفَّ السواد كلاءً وار ْتضى بأُ جُرْةً لِبِيتِ مسالً أَ بَدا وقادسية لارض حلـــوان تلك السواد من عراق الأرض إلا أبا حنيفة الهمام وأرض شهــرزور بامتيـــــاز إلى خراسان بدون كسرها وأرض شام ، شامنا اللطيف طهرها من وسنخ الأقباط مع° جيشه مــُع َ قــــواه المواصلة صيانة للدين والعباد الفوز بالشهادة وارتضاه عمره الله لخدمة البسر العامل حسيما أمر

ويداوها برياض الجنكة وبعد فتحيه العراق كلتها وبعمد تقسيم لهما بالدين إستكوهك الجميع منهم بالرضا من الحديثة الى عبادان تلك على الطول وذي بالعرض قررها الأئمة الكرام وفتح البلاد من أهـواز فتح أرض العجم بأسرهما فتح بيت المقدس الشريف وأرض مصر مربع الرباط فرتشب البيلاد بالمواصك ونشسر العدل على البلاد وبعد ذاك الله قد آتساه ذا عمــر ، وإن سألت من عمر ؟ رضي الله تعالى عن عمر

# عثمان رضي االله عنه

من النبي كالنسور للعينين مرة (بئر رومة) شكريكتين عثمان (۱) من عثمان ؟ ، ذو النورين قد اشترى الجنة مرتين

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: عثمان إلخ · بيان مناقبه رضي الله عنه ، وهو من السابقين في الإيمان ، وهاجر مرتين إلى الحبشة ، وبعد هجرة الرسول صلى الله

عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة ، وله مفاخر في الاسلام باشتراء بئر رومة ، وبتجهيز جيش العسرة وعليهما قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ اشترى الجنة مرتين عثمان رضي الله عنه ، وزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بنته رقية ، ولما تئوفئيت وقيم نوستم بنته أم كلثوم ، ولما تئوفئيت قال صلى الله عليه وسلم : « لو كانت عندي ثالثة لزو جت كها » وكان منبعاً للحياء إلى درجة قال صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة تستحي من عثمان » وانفع مناقبه عبارة عن جمع القرآن الكريم على لغة قريش ، أي على قراءة توافقها .

وتفصيل هذا الجمع هو أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش ، ولما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله للنغة القبائل الأخرى فيه حظا نزل في بعض كلماته بلهجة سائر القبائل ، وتلك الوجوه لا تختلف في أصل المعنى المقصود ، وإن كان بحسب المفهوم اللغوي فرق ، كما بين يعملون ويفعلون ، وتلك الوجوه لا تزيد على سبعة بينها العلماء ، ومعلوم أن القرآن الكريم لم يكن عند بعض الأصحاب كلله ولا كل تلك اللهجات ، فإذا قرأ شخص : « والله عليم بما يفعلون » وآخر قرأ : « بما يعملون » يحصل بينهما نزاع ، وبعضهم يخطئيء الآخر .

ولما جاء دور خلافة عثمان رضي الله عنه ، ووصل جيش المسلمين الى ( باب الأبواب ) بعرف ذلك العهد ( باكو ) بعرف الناس اليوم ، وهي في أطراف روسيه ، حصل نزاع بين أفراد من الأصحاب في بعض القراآت حتى كاد أن تحصل منه فتنة كبيرة ، وباقي الاصحاب سعوا في اخماد نارها في ذلك الوقت ، وكان فيهم حذيفة بن اليمان ، أمين الرسول

جمع الكتاب في نظام واحد على هدى أتاه من حذيفة وذاك من تشكيل لجنة تلي فأحضروا مصاحف الأصحاب وكتبوا القرآن حسبما نزل ذلك في الداخل أما الباقسي فكتبوا سبعاً من المصاحف فكتبوا سبعاً من المصاحف

يبقى بلا خُلُف لدين خالد رجع من باكو يُحكد على سيفه نظامها سيد نا المولى على على وكل جزء كان في كتاب بلغة قدريش القوم الأجل فكتبوا في هامشي الأوراق لدينها موسوعة المعارف

عليه السلام ، و نظر إلى القضية بدقة ، وخاف من عود مثلها ، فركب دابته ورجع إلى المدينة المنورة ، وأخبر عثمان وأشار عليه بتدارك الأسـر ، فلبتاه عثمان ، وجمع لجنة من خيار الصحابة ، وجعل على بن أبي طالب مشرفاً عليهم ، فجمعوا المصاحف الكاملة والناقصة كما أَ نَتُهـم جاؤًا بالمصحف الذي كتبه زيد بن ثابت ، والذي جمعه أبو بكر ، وأمر بكتابة سبع نسخ منه على لغة قريش الذي نزل القرآن عليها في صلب الصحائف ، وبكتابة سائر اللهجات على هوامش الصحيفة ، رعاية لبقائها حتى لا يضيع شيء منه ، وأمر باحراق سائر المصاحف التي عند الصحابة مما عدى تلك السبعة ، فأحرقوها حتى مصحف عبدالله بن مسعود ، وعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما ، وكان أولا لا يُحبان إحراق ما عندهما ، فلما علما أن إحراقهما أنسب بالمصلحة أحرقا ما عندهما ، فبقي المسلمون على شكل واحد من خط المصاحف ، واتفقت كلمة الأمة بهذا العسل النافع ، فرضي الله عنه وعنهم بهذا العمل الجليل ، وأرسل عثمان منهما مصحفاً الى مكة المكرمة ، وآخر الى اليمن ، وآخــر إلى البحريــن ، ومصحفاً إلى الكوفة بالعراق ، ومصحفاً الى الشام ، وآخر إلى مصر ، وأبقى عنده في المدينة المصحف السابع ، واشتهر بالمصحف الإسام ، والحمد لله تعالى .

وبعد ذا أمر بالإمحاء لم يبق في الدنيا من القرآن أرسل ستة إلى الأمصار لمصر ، للشام ، لمكك اليمن للمد الكوفة في العسراق لبلد الكوفة في العسراق سابعها للطيبة المنسورة المسي بالإمام حيث إنه أو إنه بقى لدى الإمام والحق لولا جمعه النفاع والحق لولا جمعه النفاع فرضي الله تعالى عنهم وصار حاصل المديح فيسه

لكل مصحف ببلاإرجاء مماعداها بعد ذاك الآن مع مقرئين كثمال أخيسار لمكسة الشريف ، والبحرين مكسعل نور العلم في الآفاق أكرم بها مكرمة ومفخرة المام ما قد استنسخوه منه فصار كالإمام للانام افسك أمكة الهدى النزاع وكل من رضي سعيا منها منها شهادة في بيته تكفيسه شهادة في بيته تكفيسه

# على بن أبي طالب رضي الله عنه

تأتىي إلى أبىي ترابر باب مدينة معارف النبسى

باب ِ جميع ِ الخير ِ وَ الصوابِ ِ أخيى الرسول الهاشمي العربي

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: نأتي إلى باب إلخ • شروع في بيان فضائل سيدنا علي كرم الله وجهه ، وأشار بكلمة باب الى حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها » • (رواه الطبراني والحاكم وغيرهما • وقال الشيخ السيوطي: حديث حسن لغيره) وهو أول من أسلم في صغر السن معصوماً قبل وصوله وقت التكليف وقد تربى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، أي مجاوراً له ، ومتأدباً بأخلاقه ، وكان عمره تسع سنين عند نزول الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ،

أول معصوم أتاه الديسن أعماله مشهورة جليلة نقول هذا الفاضل الهمام وذلك الأمين في الاسلام وذلك الشجاع في الأنام

عليسنا وليسنا الأمين أخلاقه مسطورة جميلة وذلك العلامسة الفهام وذلك المبين للأحكام وذلك المبين للأحكام وذلك المبين للأحكام

وهذا الفاضل له شهرته في ديانته وأمانته وعلمه وثقافته وفي غيرت وشهامته ، وفي القضاء بين المتخاصمين ، قال صلى الله عليه وسلم : «أقضاكم علي » ( رواه البخاري و ابن ماجه واحمد بن حنبل ) فإنسان في هذه الرتبة من المكارم من الدين والأمانة والعلم والغيرة والشهامة لا يتصور الإنسان العاقل أنه إذا ورد نص في حقه يترك حقه من الخوف من احد ، اومن الجهل بالواجب ، ولما قبل خلافة أبي بكر وبايعه ولو بعد حين ، وقبيل خلافة من استخلفه أبو بكر ، وهو عمر ، وزوجه بنته أم كلثوم ، وولدت له أولاداً ، ثم قبل أن يدخل في الشورى لاختيار الخليفة بعد استشهاد عمر رضي الله عنه ، علمنا أنه لم يرد في حقه نص الخوف ، والخوف يكون من الضعف ، أو برترك الواجب وهو كان للخوف ، والخوف يكون من الضعف ، أو برترك الواجب وهو كان الأمين المأمون في الدين ، فعلمنا أن الحق ما استقر عليه عمل الصحابة في باب تعيين الخلفاء ،

وما نقل من تأخره عن بيعة أبي بكر الصديق كان لمفاجعته بوفاة ابن عمه الكبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووفاته بالنسبة إليه كانت ادهى داهية ، وأقسى مصيبة واردة ، وما نقله اللثغاة من بعض أمور ملفقة كلها كذب وافتراء ، وما عليها إلا ما على افتراء المفترين الفاسدين ، على أن العقل السليم لا يقبل في حق جمع من خيار الأمة النسي ورد في

ما ترك الحق تقى عن خلقه قلبه من حنزن وفاة المصطفى مزوسما بنتسه للمشايعة يطلب حقه على نص الخبر من نصرة الرفاق كلا وارتضى وليس دعواهم لأجل الله يشهده بها منبر دار الكوفة من ارتضى بفعله الحق القوي فكل ما قضى به حق جلي وكل من رضي من فعل على

لو كان نص وارداً في حقا ما راجع الصديق بعد أن صفا وما أتى عمر للمبايعة ما دخل الشورى ورى فوت عمر فالحق ما كان عليه قد مضى فالناس ناسون لحق الله فليعلم العالم أتي العلوي قد قال في حقه: «أقضاكم علي» فرضي الله عليا الولي فرضي الله عليا الولي

# الامام الحسن رضي الله عنه

سيد عصره بنص المصطفى بايعه الموجود من أهل الوفا

وبعده الحسن (١) خكتهم الخلفا بُويع بعده بصدق وصف

مدحها آيات كثيرة عموماً وخصوصاً ، وأحاديث كثيرة كذلك أن تحصل منهم الإجماع على خلاف الحق ، أو قبول غير الحق ، ثم سيدنا علمي رضي الله عنه كان مدة ست سنين على منبر الكوفة يخطب ولم يسمع منه بالنسبة إليهم إلا الثناء والترضي عنهم ، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين .

#### الامام الحسن رضي الله عنه

(۱) قول الناظم: وبعده الحسن • بيان لفضائل اكبر السبطين سيدنا الامام الحسن رضي الله عنه • و في الحقيقة هو وأخوه الإمام حسين سبطار سول الله صلى الله عليه وسلم حقيقان ببيان كرامتهما ، ولتثبيت محبتهما في قلوب المؤمنين ، لأنهما من كبار أئمة الآل بعد والدهما

وامهما رضي الله عن الجميع • وكان الحسن يشبه جده رسول الله أزيد من أبيه ، وقد ورد بذلك الحديث كما ورد في شأنه : « إن ابني هـذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ( رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ) وقد ظهر بهذا الحديث الشريف أنه من سادة المسلمين ، وهو من المصلحين ، وأن كلاً من الفئتين أي فئة جده وفئة ابن عمه معاوية بن ابي سفيان من المسلمين ، وأن خلافهما خلاف" اجتهادي ، وأنه لما تنازل عن حق خلافته لمعاوية رضي الله عنه عمل عملاً مباركا نافعاً للأمة الإسلامية •

والأكفل بعدهما باقي العشرة المبشرة ، أي بعد الخلفاء الاربعة ، وعما الرسول سيدانا حمزة وعباس ثم أصحاب بدر الكبرى ، ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان الذين كانوا نحو ألف واربعمائة رضي الله عنهم أجمعين .

ومما يجب أن يعلم أن آيات كثيرة وردت في فضائل الصحابة عموماً وخصوصاً ، وكذلك من الأحاديث الشريفة بحيث تندهش العقول أمام فضلهم من حيث الايمان والاعتقاد والدوام على الحق والدين ، ويكفي المسلم المنصف قوله صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم أتفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مثد أحدهم ولا نصيفه » ( رواه البخاري وابو داود والترمذي ) ، ولم يكن ذلك الحديث إلا لقوة إيمانهم ، ومزيد إخلاصهم ، كيف ولو لم يكونوا بتلك الدرجات ما كان الإسلام ينتشر في ربوع العالم ، وما بقي للحق أثر ، كما قال صلى الله عليه وسلم في واقعة بدر : « أللهم إن تثهلك هذه العصبة ( أي جماعة جيشه ) لم تعبد ولم يسجد لك » ( رواه مسلم ) ، أو كما قال ، فرضي الله عنهم تعبد ولم يسجد لك » ( رواه مسلم ) ، أو كما قال ، فرضي الله عنهم

رضوان ربي نازل بالعين وبعدهم في الصحف المنشرة عماه حمزة رئيس الشهداء أصحاب بدر وصحاب أحد وأرض عن أهل بيعة الرضوان كفى الجميع مدحهم في التوبة والتابعون بعدهم أهل رضا

لِحسن وصنده احسين تفضيل باقي العشرة المبشرة المبشرة وعمه العباس خير من بدا ليس ينال قد ورهم من أحد في كل ساعة بالا تكون ويسورة الفتح بدون ريسة وسورة الفتح بدون ريسة ربي بهذا في كتابه قضى

\* \* \*

مجتهدي أمتنا الأعسلام

فلنأت للائمة الكرام(١)

جميعهم أولهم وآخرهم وعن التابعين لهم بإحسان وتابعي التابعين سن الائمة الأعلام المجتهدين وغيرهم من خدام هذا الدين وعنا ببركاتهم آمين يا أرحم الراحمين •

ومن أولاد الإمام الحسن : الطائفة المعروفة بالأدارسة ملوك المفرب وشرفاء مكة وسيدنا عبدالقادر الكيلاني ، وكلهم اولاد السيد عبدالله من احفاده رضى الله عنهم .

(۱) قول الناظم: فلنأت للأئمة الكرام: بيان بالإجمال للأئمة المجتهدين من التابعين وتابعي التابعين ، فضبطوا قراآت القرآن الكريم ونشروها وعلموها الأثمة الإسلامية كما أخذوها من الأصحاب الكرام ، وهم أخذوها من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وهو من أسباب اليقين ، ثم ظهر قراء سبعة ، ولكل منهم راويان مختصان بالفضائل وإلا فالكل آخذون لها بعدد التواتر ، والقراءة عندنا في بلدنا قراءة حفص الدوري ، وهو راو عن العاصم رضي الله عنهم وأما الاحاديث الشريفة فلم يكتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خوفاً من اختلاطها بآيات القرآن الكريم ، وحصول الاشتباهات إلى خوفاً من اختلاطها بآيات القرآن الكريم ، وحصول الاشتباهات إلى

عصر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز الأموي ، فأمر الزهري وكان زميله في أخذ القرآن والأحاديث ، فأكسلوا العسل وتعبوا في جمع الأحاديث الشريفة بقدر الإمكان وبعد جمعها أخذ الأئمة يرتبون على أبواب الفقه والاعتقاد بحيث يستفاد منها بسهولة حتى أتى الزمان إلى أصحاب الصحاح كموطأ للإمام مالك ، ومسانيد أبي حنيفة والشافعي ومسند أحمد بن حنبل ثم سائر الصحاح الأخرى مثل صحبحي البخاري ومسلم وغيرهما ،

وأما أئمة أحكام الفقه فيقول ابن القيم الجوزي: توفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد كثير من المجتهدين يبلغ عددهم المبلغ الزائد على المائة ، وكلهم واصلون درجة الفهم الكامل للآيات والسنة النبوية ، كعبدالله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وتميم الداري ، وأبى الدرداء ، وسلمان الفارسي ، ومعاذ بن جبل العكلم العالي في الافتاء ، وأبي موسى الأشعري ، وغيرهم ، ولكل منهم مساع حميلة جليلة لا سيما ابن عباس ألتف كتباً كثيرة في الأمور الإسلامية .

حتى جاء دور االأئمة الأربعة المشهورية : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، فكتبوا ودو "نوا الأحكام الإسلامية وصارت ذخيرة للمسلمين ، أما أبو حنيفة فولد في تأريخ الثمانين من الهجرة في الكوفة وأخذ الأحكام من أستاذه حماد ، وهو أخذ من إبراهيم النخعي ، وهو عن علقمة ، وهو عن عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة ، وتوفي أبو حنيفة سنة مائة وخمسين من الهجرة النبوية في بغداد ، وقبره قرب جامعه ،

وأما الإمام مالك بن أنس ولد في المدينة المنورة عام تسعين . أخذ العلم من الزهري ابن شهاب ، وعن نافع مولى عبدالله بن عسر ، ومن ربيعة ، وعاش تسعة وثمانين عاما ، وتوفي في المدينة ، وقبره الشريف في جنة البقيع بالمدينة المنورة .

وأما الإمام الشافعي، فهو محمد بن إدريس من أحفاد شافع المطلبي، ولد في غزة من ديار فلسطين و ودخل مكة ، وأخذ العلم من سفيان ابن عيينة ومن مسلم بن خالد الزنجي ، ومن وكيع ، ومن الإمام مالك و وتوفي في مصر عام مائتين وأربعة من الهجرة ، ودفن الإمام في قرافة مصر رضي الله تعالى عنه .

وقد ثبت أنه بعد تخرجه عند مالك جاء إلى بغداد وبقي مدة ثم سافسر إلى شمال العراق بلدة أربيل وما والاها ، وتجول نحو سنتين وصار له مع علماء تلك البلاد مباحث ومذكرات ، وبث آراءه الاجتهادية لهم ، فقبلوها وصوبوها والتزموها ، ولذلك قلد جميع الأكراد مذهبه ، حتى أطراف لورستان التابعة لكرماشان ، وكان هناك أمير يسمى بعزالدين ، وقد كان شافعي المذهب ، وكما يقول صاحب كتاب ( شرفنامه ) قد حفظ نحوا من اربعة آلاف مسألة من فقه المذهب الشافعي ، ثم بعد استيلاء الصفوية على تلك البلاد في تاريخ ٢٠٥ هـ وذلك بتأييد الأجانب حتى يكسروا شوكة الخلافة العثمانية تركوا مذهب الإمام ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ، والأمر يومئذ لله ،

وأما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان حنبل جده الثاني واشتهــر بالإضافة إليه ، فولد في بغداد عام مائة واثنتين وسبعين من الهجــرة وأخذ العلم في بغداد ، وسافر إلى الشام ثم إلى مكة المكرمة ، ثم إلى

اليمن ، ثم إلى بغداد وأخذ العلم في سفره من سفيان بن عيينة الذي أخذ منه الإمام الشافعي ، وفي بغداد تلمذ على الإمام الشافعي ، وتبحر في الحديث الشريف والفقه الشريف فصار كاملاً في العلم ، بحيث أنه قال الشافعي عند خروجه من بغداد: تركت بفداد ، وما تركت فيها أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، وتوفي في بغداد عام مائتين وواحد وأربعين هجرية ، ودفن قرب دجلة ، وبعد مدة من الزمن جاء السيل وطغت دجلة ، فيقول الناس: إنه نقل من قبره إلى محل في جاء السيل وطغت دجلة ، وقد زرته هناك ، وكتب على جبهة الباب: هذا قبر الإمام أحمد بن حنبل أحد المجتهدين ، والمحل مهجور وليس فيه ما يليق بشأن ذلك الامام العالم المحترم المحدث الشهير ، وصاحب المسند ما يليق بشأن ذلك الامام العالم المحترم المحدث الشهير ، وصاحب المسند الكبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين ،

وأولئك الأثمة الكرام خدموا الإسلام في إسناد الأحكام وبيان أدلتها بالتمام، والرسول صلى الله عليه وسلم مدح قرونهم بقوله الكريم: «خير القرون قرني شم الذين يلونهم شم الذين يلونهم» (رواه البخاري والترمذي وابن ماجه واحمد بن حنبل) أو كما قيال وعلي المسلمين الترضي عنهم جميعاً وإياكم أن تسمعوا كلام الجهلة الذين لا يحفظون مائة حديث في الاحكام، ولا أسانيدها ولا معانيها، بل ولا علم لهم بالإعراب والبناء! فإنهم ديدان القراء، وحذركم الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتنتهم، والحديث في جامع الصغير في حرف السين والحديث في جامع الصغير في حرف السين و

أوصيكم أيها الكرام البررة(١) يحتاج كلنا لحمل النزاد

أتتسم على بساط دنيا سفرة ليسوم نلقى ملك العباد

(١) قول الناظم: أوصيكم: بيان لوصية بحق من واجبه ، والوسية وصية بالاستقامة على شعار الإسلام، وآداب الرسول وأصحابه، كما هو بالاستقامة على شعار الإسلام ، وآداب الرسول وأصحابه ، كنا هــو شعار أهل السنة المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المسلمين الكاسلين بقوله صلى الله عليه وسلم: « هم الذين على سا أنا عليه واصحابي » والذي رواه عنه تميم الداري ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأنسـة المسلمين وعامتهم» ( رواه البخاري والترمذي ) • والنصيحة : الخلوص والجهد بالصدق والتزام الحق • وعلى ضوئهما يجب علينا جميعاً التزام الكتاب بالعمل بمحكماته ، وتفويض متشابهاته إلى الله ، أو تأويلها بما يليق بحضرة والجب الوجود الذي ذكرت صفاته بالأحدية والصمدية والقدم والبقاء أبدآ وعدم مماثلة من سواه وما سواه • ومحبة رسوله وتعظيمه وتصرة دينه وتعظيم أئمة المسلمين في بيان القرآن والأحاديث والاعتقاد والفقه والزهد عن الدنيا ، ثم لعامة المسلمين ، والنظر إليهم على ضوء حديث : « المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا یکذبه » (رواه مسلم) .

ومن مهمات الوصايا: التحذير عن الانخداع بحيل الكفار ومكرهم فانهم بعد استيلائهم على بلاد الإسلام يشتغلون دوماً بإضعافهم بله وبإبادتهم من جهات شتى ، أولاً: بتغيير منار التربية والتعليم ، بحيث لا يستفيد الدين وأكله من معلوماتهم ، ويصرف علومهم في خدمة المظامع النفسية .

الزاد نصح حسن الاعتقاد والنصح للكتاب أصل الدين والنصح للإئمسة الكرام والنصح للإئمسة الكرام لاسيسا أصحابه العظسام وأهل بيته الزيه الصافي واعتقدوا فيهم كرامسة أتت لا تسمعوا فيهم كلام الناس لا أقصد العصمة من كل أذى لأنهم من بعد عصمة لهم لأنهم خير العباد مطلقا ولو أتى آت ببعض خبر

المه في منهاجيسه الرئساد والنصح للرسول ذي التمكين وعامه العباد في الإسسلام هم أشرف الورى بنصح تام من كل عيب ظاهر وخافسي لهم من الله على ما نزلت فإنسه الموجيب للوسواس فإنسا مختصة بالانبياء فيهم فضائل العباد كلمم من سابق ولاحق قد حققا موحشة لما يثرى من ضرر

ثانيا: إهمال شئون الديس ، ودراسة التراث المقدس العربي الاسلامي دراسة تخدم القرآن والسنة النبوية ، والاعتقاد الإسلامي ، والفقسه الشريف ، وما من جهة الأخلاق .

ثالثاً: يبثون دعايات فاسدة كاذبة حول الإلهيات والنبوات والرسالة الإسلامية الإلهية ، ثم حول الرسول نفسه وأهله وخاصته ، ثم حول الصحابة الكرام ، ثم حول الأئمة المجتهدين في الفقه والاعتقاد الإسلامي ثم حول الأولياء الصالحين والأصفياء المستقيمين على شعار الدين وخدمة الحق ، فخدعوا المسلمين بأنواع الحيل والدسائس ، قيلقوق الوساوس إلى قلوب المسلمين .

رابعاً: بث روح التفرقة والعداء بين كل طائفة وأخرى بالوسائل الجهنمية النارية .

خامساً: بإعانة كل من يشايعهم ويتبعهم في الإفساد وإمحاء آثار كل من يخالفهم ، والحقيقة يجب على المسلمين اليوم الانتباه وبالله التوفيق م

فهي على فرض الوجود فيهم واعتقدوا العردا من الأجانب في محرقون دار نا بنار نا لا يرقبون والتنا أو ذر مسة إيتاكم إيتاكم إيتاكم إيتاكم إيتاكم إيتاكم

خيراتهم في دينهم تكفيهم يأ تونكا من كل صوب جانب بتهمة الإصلاح من أشرارنا ويفسدون كل أحمل همة عدوكم بالكيد قد أتاكم عدوكم بالكيد قد أتاكم

### البشر أفضل من الملائكة

وهذه الأ منة بل كن البشر (١) مؤمنهم أفضل من نوع الملكك خواصتنا أفضل من خواصهم

من ماض أو مستقبل أو مكن "حكضر حسب مقامهم وكل " في فلك عوامهم عوامنها أفضل من عوامهم

(۱) قول الناظم: وهذه الأمة إلى آخره ، بيان لبعض فضائل الأمة الاسلامية من حيث اندراجهم في مطلق الإنسان المكلف المسلم ، من أي صنف ، وفي أي زمان أو مكان خواصهم وهم الرسل والأنبياء الكرام والعلماء العاملون الأعلام ، والأولياء وسائر الصلحاء أفضل من الملائكة: رسلتنا من رسلهم ، وأولياؤنا وخواصنا من خواصهم ، وعوامنا غير الفاسقين من عوامهم ، لأدلة:

الأول: إن الله لما خلق سيدنا آدم أمر الملائكة بسجودهم له سجود الإكرام والتعظيم ، لا سجود العبودية ؛ فإنه يمتنع ويحسرم لعسير الله تعالى ، والعادة تقضى بأن المفضول يسجد للفاضل .

الثاني: إن البشر لهم موانع من العبادة من حيث إنهم مقيدون برذائل النفس الأمارة من الشهوة والغضب والحقد والحسد والعجب والرياء والأنانية والكبر وأمثالها ، وكل ذلك يمنع الشخص عن العبودية وعن الطاعة الخالصة لله تعالى والملائكة براء" من تلك الصفات ، فالعبادة

لأن رب العالمين قسد أمسر والعادة السجود من مفضول وأنهم بئراء مما للبشــــر فليس عندهم دواعي الهفيوة فجبلوا ذاتا على العبادة وإنما الأجرر على المشقة لكن كلامنا على الأخيـــار إن الفضيلة لدى إنسان لا لشــرور عابــث عنبــاس واذ علمت فضلهم على الملك إذ عنصر الجن ثوى على الهوى نعم وفي الجـن رجـال بــررة وكان فيهم من أولى القبول ذكسره في الفتح العسقلاني

جمسع الملائك بالسجود للبشر لفاضل بالمنهج المقبيول من نفسه الأمارة يكل شر من طمع أو غضب أو شهوة دون مشقية خلاف العادة بحمل أتعاب بذل الرقية دون عصاة الناس والأشرار متصف بالعدل والإحسان يلقى الأنام في الأذى والباس ففضلهم على جميع الجن لك مَن رُكبُ الهوى غلا شك غوى من علماء عاملين خيرة من فاز بالصحية للرسول شرح البخاري مسن الأعيان

منهم ما فيها مشقة ، وأما من البشر ففيها مشقة زائدة فوق العادة ، والأجر بقدر المشقة .

وما دام للبشر فضل على الملك ففضلهم على البجن أولى، لأن عنصره ناري وغالباً تسوقهم إلى المفاسد أولى، لأن عنصره ناري وغالباً تسوقهم إلى المفاسد إلا ما شاء الله ، وهذا من النوع ولكن الحق هنا أن تنظر إلى شخصية الجن ، فأن الانسان الاعتيادي ولو كان صالحاً لا يفضل على الجن العالم العامل الصالح الذي له خدمات دينية ، ولذلك يقول المحققون إنه وإن سلم فضل البشر على الجن باعتبار النوع لكن في الافراد يجب التوقف حتى نظر إلى سبب التفضل حتى يكون الإنسان في حكمه على بصيرة قال تعالى : « قتل مذه ستبيلي أد عنوا إلى الله عكى بصيرة أنا و مكن اتجنيري » (يوسف / ١٠٨)

### « الايمان بالكتب المنزلة »

برحمة من ذاته عز وجل للملك الأمسين جبرائيل

تؤمن بالكتب كل ما نزل (١) جاءت بإلقاء من الجليل

(۱) قول الناظم: نؤمن بالكتب النخ • شروع في بيان الركن الرابع من أركان الإيمان وهو بالكتب المنزلة من الله تعالى إلى ر سئله الكرام من آدم إلى النخاتم • ومعنى الإيمان بها: أن تنصد ق بأن تلك الكتب نزلت من الله تعالى لا من غيره ، وألقاه الله تعالى إلى الملك المأمور للوحي بذاته ، وإن ذلك الملك أتى به إلى الرسول بدون تغيير وتبديل وزيادة ونقص أي ليس فيها علاقة لا سوى الله تعالى من ملك أو إنس أو جن او غيره م •

وهي بحسب الرواية الثابتة عددها مائة وأربعة ، نزلت عشرة منها على سيدنا آدم ، وخمسون على شيت ، وثلاثون على إدريس ، وعشرة على إبراهيم ، وتلك الكتب مشهورة في العرف باسم : السحف ، ونزلت التوراة على موسى ، والزبور على داود ، والإنجيل على سيدنا المسيح ، والقرآن نزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والقرآن : مائة واربع عشرة سورة ، وعدد آياتها : ستة آلاف وستمأة وستون آية .

وإن امتياز سورة عن أخرى ، وعدد آيات كل سورة منها بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأما تقديم السور بعضها على بعض فقد قالوا : إنه أيضا عُلَم منه عليه السلام ، وقيل : إنه بالا جتهاد من الصحابة عند جمع المصاحف في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه .

وكان نزوله في مدة ثلاث وعشرين سنة ، مدة حياته صلى الله عليه وسلم رسولاً \* وأو له سورة العلق ، وآخــره آية في أواخــر البقــرة :

شان السفير المخلص الجليل من آدم إلى الرسول الخاتس والمرسلين عنـــد رب الكبريـــاء فيا لها من عزة ومنعة ثم ثلاثــون أتـت لإدريـس, عبر عن جميع ذيك بالصحف فيه مواعظ وذكر المعبود لم تبق في الأرض إليه المنتهي, فمن تآليف رجسال دينهم مفخرة" أهدى بها الكريم أربع عشرة سورة أوردها فالسبت والستون آي الحكمة أعجى كل بالغر بالألسنة إلى الأمين مبدأ للدين لعامل به بحسن إلفسه مرسا أتكوا يسه على آياتسسه على لسان القارئين ليتنه

وهـــو باز تغيير أو تبديــل جاء بها إلى الرسول الأكرم محمد أحمد ختثم الانبياء عددها المأة ثم الأربعة عشر على آدم ، خمسون لشيث عشر لإبراهيم والدا الشرف توراة موسىي ، وزبور داود إنجيل عيسى ويقال إنها أما الأناجيل التي من بينهم وبعدها قرآننا العظيم مائة ســورة ويأتــي بعدهــــا ستــــة آلاف وستمـــأة مدى ثلاث مع عشرين سنة يبقى كسا جاء مع الأمين واللمه حافظ لمسه لحرفسه واسمع لفهم سره في ذاتمه فمفردات حسروف هيتنه (٢)

<sup>«</sup> وَاتَّقَتُوا يَـُومُنَا تَـُر ْجَعَـُونَ فِـهِ إِلَى اللهِ ثُنَّمُ ۖ تَـُورُفَـّى كُـُلَّ ۗ " نَـُفْس ِ مَا كَسَـبَت ْ وَ هُـنُم ْ لا يُظْلُـكُمُـُونَ ﴾ ( البقرة / ٢٨١ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) قول النائلم: فمفرداته: شروع في بيان نبذة مما احتواه القوآن الكريم
 من أسرار الرقي والعلو في الأدب فيقول:

أما لفظاً فمفرداته حروف سهلة على اللسان بالنسبة إلى ما دار على ألسنة الناس ، والمجموع المركب منها في سرد الكلمات ترتيبه كترتيب قطعات

#### الحلي بالذهب •

ومن باب مقدمات الفصاحة والبلاغة فمفرداته فصيحة ، أي خالية عن :

تنافر الحروف ، وغرابة اللفظ استعمالا واشتقاقا ، وعن مخالفة القياس
اللغوي ، وكلامه خالص من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات والتعقيد
اللفظي بالتقديم والتأخير والفصل بين المرتبطات ، ومن التعفيد المعنوي ،
أي عسر الانتقال من المدلول الأول الى المفهوم المراد منه ، وبليغ مطابق
لمقتضى أحوال من يخاطب به ، من جهة الإتيان بالوعد أو الوعيد ،
والجملة الخبرية والإنسائية ،

ومن جهة الاحتواء على الحبكم المتعارفة ، والأمثال المستعملة بين الأدباء فوصل إلى درجة من دقائق المعاني والنكات اللطيفة زاد على المعتاد من طاقات البشر -

ثم في تنسيق الآيات وترتيبها وذكرها في المواضع المناسبة في درجة يحتار منها المختار من أهل الأدب، وكذلك في ترتيب سُورِه بحسب مناسبة عقول الناس والإتيان:

أولاً : بما فيه السهولة أخذاً وفهماً .

تانياً: بما يحتوي على الأحكام الإسلامية الاعتقادية والعملية والأخلاقية كما يستحسنه أصحاب الطباع السليمة الراقية • وكل ذلك مأخوذ بالتوقيف من حضرة الرسول وهو الذي يقول: « لا أعلم بنهاية سورة حتى تنزل البسملة الشريفة ، فأعلم أن ذلك بداية لسورة غير ما سبق » • ولكن بعض الناس يقول: إن ترتيب السور أمر إجماعي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه حين جمعه له ، وتوحيد لهجة القراآت كما

صوغ الحلي الصافي بالتذهيب يعلمها طائفة الأعالم مطابق لمقتضى الأحسوال وحبكتمساً وكمثلاً أفسادا زاد على المعتاد من طاقسات رقكى على مدارج الكمال يحير الأستاذ في التدريب ترتيبها مستحسن الرباطة من حضرة الرسول ذي التشريف كان بإجماع جرى على قدر ولا أقـول حسسن بل أحسن م مليحة" صورتبه وأبعجكه رفيعة وسيعة آفاقه بلا دليــل ميثـُل َ ذي غوغـــاء برها نسه منكجسل مجلسل مع نكات عاليم المعاني

مركباته مسن الترتيسب فصاحبة المفسرد والكسلام كلامه البليخ في المقال وعدا وعيدا خبرا إنشاء وصل مبلغاً من النكات يعلم ذاك أهل ذوق عسال تنسيق آياته في الترتيب ســوره كالســور في الإحاطــة وكـــل ذا أمخـــــذ بالتوقيـــــف وبعضهم يقلول ترتيب السور لفظـــاً ومعنى كلشــه مستحسن ً إعرابه ، صرفه ، اشتقاقه ولا نقــول ذاك بادعــاءِ به مثبعت مدلهل هـ ذا الذي قلنا من المباني

سبق ولكن هذا الرأي ضعيف، إذ لو كان أمراً إجماعياً كذلك يتواتر بين الصحابة ، ولم يتحقق ذلك فالحق أنه توقيف عنه .

وإذا نظرنا إلى إعراب مفرداته ، وإلى اشتقاق مشتقاته وهو نازل بلفة افصح العرب أعني قريشاً ، ولاحظنا انقواعد العلمية المقررة وجدناه ذا أنفق واسع ، وذا جمال بارع وصاحب كمال نافع جداً والحمد لله تعالى على ذلك ، ومن أنكر شيئاً مما قلنا فالعلم والأصول موجودة ، والمناظرة لظهور الحق محمودة ،

(٣) قول الناظم: وإن تكن تحوم حول المنطق: يعني هذه المفاخر التي ذكرناها كانت من حيث الألفاظ والمعاني الأوائل والثواني البلاغية الممتازة، وإذا فطرنا إلى الاستدلالات الواقعة في القرآن الكريم، أو إلى التعاريف المستفادة منه لبعض ذوات أو صفات تراه ينطق بمنطق في درجة راقية من المنطق، سواء كان في الاستدلال على وجود الله تعالى و وحيده أو صفاته الكمالية، أو إلى إثبات رسالة الرسل عليهم السلام، أو إثبات المعاد الجسماني بعد المبدأ، أو إلى إثبات أن القرآن كلام الله، وجدته تبهت عنده العقول.

وإذا نظرنا إلى صورة من المناظرة البديعة ، وانتقال إبراهيم من دليل إلى آخر لكونه أليق بفهم الناس عجبت من ذلك الموقف الرهيب ، وكذلك رد الكتابيين القائلين : بأن الله لم ينزل الكتاب المبين على بشر كقوله : « قثل من من أنثز ل الإكتاب القذي جاء به مئوسسي نورا و همدى لينتاس » ( الأنعام / ٩١) . وإذا نظرت الى سبكه في الوصول الى قواعد الأصول الاعتقادية أو العملية علمت المراد من قوله تعالى : « أكثيكوم ما أكثمكث لكشم دينكم وأتئممنت عكيكم نيعمتي » ( المائدة / ٣) أفساد الإكمال بتشريع الأصول العامة من النصوص والأحكام الإجماعية أو الاجتهادية ، وبذل الجهد في استنباط الأحكام بحيث لا تبقى حاجة لملة الإسلام إلى أية تشريعات خيالية لاستيعاب الإجماع والاجتهاد ، علاوة على سعة الدلالات الأربع من نصوص الكتاب لما يحتاج المسلم إليه

وإذا ظرت إلالى أحكام محكمات آياته ، والعام والخاص ، والمشتركات

وانظر إلى استعمال «لو»حسب اللغة وإنظر إلى تعريف ما عرف وإن أردت مسلك المناظرة وانظر إلى انتقال إبراهيم وانظر إلى انتقال إبراهيم وإن ترم سبكه في الوصول أحكامه واضحة محكمه وعامه وخاصه وحجمله ناسخه منسوخه تداري من أنكر النسخ جهول بالأمم والنسخ رفع الحكم بالتمام

في موقع عقل الورى ما بلغه من مؤمن بين الورى شر فه فاظر إلى سبكه كالمحاضرة في رد نمرود الغبي اللئيم إلى مباحث من الأصول الى مباحث من الأصول طريقها لائحة مسلكه طريقها للائحان المورى يتفصله طبق المناسبة للاعصار اذ نسخه كالنور في رأس العكم إذ نسخه كالنور في رأس العكم تخصيصنا التنقيص للإحكام

المجملة المبينة بقيود موضحة ، وجدته في غاية الاتقان ، وكذا إذا نظرت إلى النسخ لبعض الأحكام والإتيان ببدلها وجدت النظام في انتظام ، ومن أنكر النسخ فهو جاهل لأنه إذا نظر إلى نسخ الشرائع السابقة وتبديل بعض أحكامها بغيرها وجد ان النسخ للأحكام العملية مسن مصالح العباد .

ومن ادعى أَن النسخ هو التخصيص لم يفهم معنى النسخ ، لأنه رفّع ً الحكم كلّه باتنهاء أمده رعاية للمصلحة .

وأما التخصيص فهو تنقيص العام من حيث الشمول وبيان أن ذلك البعض ليس بمراد من ذلك العام ، كإخراج المعذورين من عسوم الناس في الجهاد ، وبينهما فروق أخرى بثيّنت في لب الأصول ، وكل هذه المقاصد أفادها الرسول وبلغها في ما احتيج إليه بعبارة مناسبة لامته بحيث لم يبق فيها غموض ، والغاية من الاصطلاحات الإصلاحات ،

وكلها أفاده الرسسول لكن بوجه لاق بالأصحاب لم يكن إذ ذاك مجال الفهم والاصطلاحات التي قد د و "نت"

بيانسه معتبر موصلول في فهمهم لمحتوى الكتاب بالاصطلاح عند قوم أمسي غاياتها من الرسول بئينت عاياتها من الرسول بئينت

# تأليف التابعين وتابعيهم لكتب الاصول والاصطلاحات

احتاجت ِ الأ منة ُ للوصول ُ فب دأوا بالسعي للحصول ِ

بعد وفاة حضرة الرسول (١) إلى افتهام الدين بيالأصول

(۱) قول الناظم: بعد وفاة حضرة الرسول: بيان لرد شبهة بعض الناس من أن القرآن نفسه كاف في الأحكام ومفهوم للخاص والعام بعد تبليخ رسول الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك فأي حاجة الى التأليفات العديدة الأصولية للفقه أو العقائد؟ ومقصودهم الاكتفاء بما كان بدون حاجة إلى زيادة بيان ٠

وحاصل الرد هو أن هذه الشبهة نشأت من الجهل بأحوال الأ'مـم ، واختلاط العرب بالعجم ، بل وحدوث جيل جاهل بما سبق وتقدم ، وحاجته إلى التربية والتعليم .

وخلاصته : أولاً : إن الرسول كان عالمًا بسراد ربه من آيات فبيّنه بالتطبيق القولي والعملي لهم ، واستغنوا عن كل شيء .

ثانياً: إن الصحابة كانوا أمة أمية لم يدرسوا القرآءة والكتابة ولم يمارسوا مدارس التربية ، ويمتنع عادة بيان الاصطلاحات وإيضاح المشكلات لهم حسب القواعد . وثالثاً: إنهم كانوا مضطهدين ومشتغلين بالجهاد والإرشاد المستعجل، ولم يكن لهم مجال للحضور في مجالس لفهم دقائق الأمور، ولم يكن لهم حاجة إليه بعد بيان الواجب للعمل والتطبيق.

ورابعاً: إن أمة العرب ولو فهمت بعض الأشياء لموافقة القرآن للمنتجربة والانباط للمنتجربة واستغنوا عن بيان الزائد، ولكن العرب المستعربة والانباط والأعاجم لا سيما الأباعد ما كانوا قابلين لفهم الدين إلا بشق الأنفس، ومعلوم أن دين الإسلام خالد، ونأتي أمة في طور أطوار السابقين فلا شك في حاجتهم إلى تأسيس الأصول والاصطلاحات هذا مما لا ينكره إلا الجاهلون أو المتعسفون،

وأما ناحية الأحكام الاعتقادية فمعلوم للمسلم الفاهم أن القرآن الكريم مشتمل على بيان جميع الاعتقادات الواجبة له وفي القرآن إلزام الإيمان بالغيب، قال تعالى: «ألم و ذلك الشكيتاب لا ريثب فيه هندى للمتقين والتخرين يثو مينون بالغيب » ( البقرة / الله هندى للمتقين والتب الملائكة والجن والكتاب النازل على الرسول، ثم الموت وأحوال الميت في البرزخ، ثم البعث والحشر والحساب والميزان والجنة والناد والحساب والميزان والجنة والناد

وفيه بيان أركان الإسلام الخمسة ، وذلك كله يحتاج إلى الضبط والإدراج في القواعد الأصولية ، فنحتاج إلى تآليف لبيانها وتشريع اصطلاحات ، كأن يقال : الله ذات واجب الوجود ، والوجوب معناه كذا ، والمكن كذا والممتنع كذا ، وكل اعتقادي أن الناسس الذيسن

لا يريدون تشريح الأحكام التشريعية إما مجانبين لا يفهمون ، أو دساسون أرسلوا من جانب الأجانب مباشرة بالمطامع الدنية ، أو بواسطة أرطال خامسة خبيثة لتشويش الدين على المسلمين ، فلا قيمة لكلامهم ولا اعتبار .

وذلك الذي ذكرناه من صفات القرآن الكريم ذكرناه من ناحية الألفاظ والمعاني والدلالات ، وأكما إذا نظرنا له كدستور خالد لدولة إسلامية صاحبها الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بعده في المستقبل ، فمعلوم أنه يجب ذكر ما تحتاج إليه الدولة علماً وعملاً ورياسة وإدارة وجيشاً واقتصاداً وصناعة ، ومن الناحية الاجتماعية إلى نظام العدالة ورعاية الأمانة وأدائها إلى أصحابها وبث الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى ، وأمام المجتمع الإنساني الأقارب والأباعد ، والقرآن الكريم مشتمل على ذلك كله ،

وآية: «لكيْسَ النبرِ أَنْ تُوكُوا و مُجُوهَكُمْ قَبِلَ النَّمَ النَّمَ الْمُسَرِّقِ وَ النَّمَ النَّمُ النَّمَ النَّمُ النَّمُ النَّمَ النَّمَ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمَ النَّمُ النَّمُ النَّمَ النَّمُ النَّمَ النَّمُ النَّهُ النَّمُ اللَّمُ اللَّم

وآیة : « زیمِن کیلنیّاس حبّ الشیّهکوات میم السخ » ( آل عمران / ۱۶ ) ببین اصول المغریات ، ویذکر بعدها ما هو خیر للمؤمن وکل عاقل ، ویجب السعی حوله ۰

والآيات السبع عشرة في أوائل سورة الإسراء بيان للإنسان الكامل و وآيات آخر الفرقان بيان لخصال عبادالرحمن وسورة العصر فيه خلاصة ما يسعد ويربح به الإنسان في كل عصر وزمان و فنقول للمسلمين: يا قوم اقرؤا سورة الفلق لدفع شر ما خلق من الحاسدين للقرآن وأهله و

أمة الإسلام على التقريس في كل ما قبيلكة من كسد ما افتهمنا الدين بالإلحاح تفهيم الأيات لمن لا يدري لا يكــون عـن بـُساطة العوام من عرب أو بربر أو من عجم° ؟ ففيه كليم سبئل الرشاد خالق كل عالم موجسود فإنما إيجــاد ُه كُنْ فيكـــون جاء من الله بدون ريب وكل" مطلوب على مكانه والعدل في الحكم وما منهم جرى لرِد کسل طالسم شناع والعلم والتعليم للنجاة رعايــة ُ الأرحــام بالوصــال ِ واللين ُ في الإرشـاد بالمقــال ِ ما يجلب الطبائع الكثيفة ينهسى عسن الظلم وعن طغيان يزجرُ عن بغي وعن خيانه في كل "حال حسسب ماقد أ مكنت لكل خير الخلق جامعات شجرة تتمر خير تمسره نصيحة تكنفكم أكهل إيمان بها خصال مؤ مسن قد ثبتت

فتُعبُ التابِعُ في تنويسر فرضيي الله عن المجتهد لولاه في إنشاء الاصطلاح كيف بدون الإصطلاح يجري هل أن " دين ملة الإسلام والحال أنَّه لمطلق الأنمسم وإن نظر°ت نحــو الاعتقـــاد توحيد ُ ذات ِ واجب ِ الوجــود ِ أبدعها من عدم وذا يهون وفيه الإيمان بكل عيب وفيه الإسلام على أركانيه من الإدارة وحكم الأمراء إعداد قسوة بمستطساع وأمر الاقتصاد للحياة والاجتماعيات بالكمال والوعــظــ بالحـِكـَم والأمثال فيه من المواعظ اللطيفـــة يئليح من في الأداء للأمانيه يأ مشر بالأخلاق مما حسننت الأحلاق فیه علی تفصیله آیات « ليس من البر» بدرج البقره « زُیّن َ للناس » بآل عمران أوائل الإسراء آيات أتت عباد رحمان بكسل آن نصيحة في البدو أو في مصر إرشاد إنسان لديه عقله يدفع عن القرآن شر ما خلق كان على الأدب واحتساب فيه الكرامة وفيه العطف ولأصوله وتفريعاته على أصول في نص دينه على أصول للاجتهاد في هدى الأحكام

آخس فرقان من القرآن وسورة العصر لكل عصر وسورة العصر لكل عصر ماذا نقول في كلام كل الشاب الفلق أقول : يا قوم اقرؤا نص الفلق حواره مع تابعي الكتاب لطف نداء يا أهل الكتاب لطف ييانه لدينه اللطيف أكمل مبدأ لتشريعاته إطاعة الله مع الرسول إطاعة الأعمد الكسرام

<sup>(</sup>۲) قول الناظم: حواره مع تابعي الكتاب ، بيان لبعض مزايا القسرآن العظيم فيقول: حواره وكلامه مع أهل الكتاب كان بكل رعاية للأدب ، فيناديهم بالنسبة الى الكتاب الذي يعتمدونه ، ويقول: يا أهل الكتاب ، ويبين مهمات دستور المسلمين بالأمر بإطاعة الله تعالى ، وإمناعة رسوله الكريم ، وأولي الأسر من الأمة ، سواء فسرت بالأئمة المجتهدين في الدين أو بأهل الإجماع على الأحكام أو بالأهمراء العادلين ، ويرشدهم إلى دفع النزاع بينهم بالمراجعة إلى نصوص كتاب الله ، فبه تندفع مخالفة الأمراء في القواعد المعمولة للدين المبين ، فالقرآن حق والباقي ضلال ، وبالرجوع إلى وضوح دلالة القرآن على المقصود فيما اختلفوا فيه من الآراء ، فالأكترب إلى النص أحق بل هو الحق اللائق بالقبول ، وقرر الإجماع وهدد من يتجع غير سبيل المؤمنين بأكه سيصلى جهنم ، والمراد بسبيل المؤمنين : الإجماع ، لأنه لو كان المراد : الإيمان ، ما أضاف السبيل إلى جميع المؤمنين ، لأنه لو كان المراد : الإيمان ، ما أضاف السبيل إلى جميع المؤمنين ، لأنه إيمان زيد وعمرو وبكر

او عللوك إلعادلين الرشداء او الملوك العادلين الرشداء تفيقه في الدين مأمور به بيد بيداك ديننا يكون خالدا وفيه إسعاف أولي الحاجات وفيه أمر الناس بالخيرات قرآنسا شجدة مشمدة وفيه إخبار مسن المغيب وفيه إشارات لعلم الكون ومينه آيات محكمات ومينه آيات محكمات

على ظام دينه اللطيف في كل أمر طارىء منهم بدا وأهل الاجتهاد منصور به وجاريا في حكمه لا جامدا بالجاه والمال من الزكاة « وما تقدموا » له ثواب آتي فيه ثمار "للورى وافدرة من البعيد أو مدن القريب بالعلم والحس وعين العون واضحة واضحة ومتشابهات

إيمان واحد ، وليس المراد بالمؤمنين الجهلة الفسقة الخونة الجبناء ، بل أراد بهم العلماء العادلين الأمناء الشجعان ، وهم أئمة الإجماع ، وكذا قرر الاجتهاد وأمر بالتفقه في الدين ، وقرر الاستنباط وقسرر الرجوع إلى أهل الذكر ، وقرر أن فوق كل ذي علم عليم ، وبهذه الأمور الأربعة يكمل الدين ، ويبقى إلى آخر الزمان ، وفي الترآن الأمر بإيتاء كل ذي حق حقه ، وفيه الأمر بالخيرات كيف تسمد الدين ،

علاوة على كل ذلك في القرآن الكريم إخبار بالمفيبات الماضية والمغيبات الآتية من المهمات وفيه إشارات للعلوم العلوية والسفلية من حركات الكواكب ودورانها وموازينها ، وبأوضاع الهواء بين السماء والأرض ، وبأحوال النباتات والمعادن وغير ذلك ، فالقرآن شجرة مثمرة لخيرات الدنيا والآخرة ،

نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا ، ويشرح صدورنا بعلمه ، وبالعمل به ، مع الإخلاص لذاته في جميع أعمالنا إلى يوم الدين . (٣) قول الناظم: آياته حقائق إلخ و إشارة إلى بيان بعض أمور معنوية تظهر للقارىء المخلص في إيمانه وقراءته وتنكشف بها عنده معلومات متنوعة ، وهذا أمر وجداني لا يستدل بها إلا لمن وجدها في وجدان وأحد الصالحين عندنا اسمه عمر ضياءالدين قرأ أواخر الحشر على مصلتى من الحجر فانشق عند قراءة: « لرأيته خاشيماً متتصك عا مين خكشيكة الله » (الحشر ١١) .

وآياته شفاء لأسقام القلوب بداء الكفر والضلال ، فالإيمان به دواء له وشفاء للأمراض ، وهذا قد صار إلى درجة اليقين من فراءة آيات على المرضى وشفائهم بها ، وقد حصل الشفاء من كتابتها على الورق وحمل المريض لها ، وهذا صار إجماعاً عملياً أو حكماً أكثرياً ، والمنع الوارد على قبول الرقية محمول على الرقية الجاهلية التي فيها الكفر والإشراك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة : «أعرضوا على رقاكم » ( رواه مسلم وابو داود عن عوف بن مالك ) ، فلما عرضوا عليه ولم يكن فيها شيء محذور قررها ورضي بها ،

ويقول: ولها أي لتلاوته تغذّ للقلوب الجائعة المشتاقة ، ولا تشبع منها لأنها غذاء ، والقلب يقبل الكثير منه ، بخلاف الغذاء المادي . وسماعه يشبه مسس الدواء للأعضاء الجريحة أو للعيون الرمداء ، وذلك كله وجداني ، فمن وجدها من نفسه فليشكر الله عليه .

وعند تلاوته يحصل للقارىء المخلص الفاهم نوران ، نور من فهم المعنى ، وهذا يستقر في القلب كمفهوم من المفاهيم ، ونور غيبي رباني يرد على الروح الإنساني من حيث إنه صفة الباري تعالى ، فأوراق الأزهار تنشر

من مرض الكفر ومن طغيان من كان مخلصاً لرب الغيب لمن أطساع الله ذا الآلاء ولا الصدور من صفا إمتاعها أنوارها لأهل حلم باهرة يخشع قلبه لذات الباري نور إلى القلب من العرفان مسدؤه مرتسط بالله متصل بدون ريب وكسدر جبريــل ، تـــم رب العالمين واجب كل مؤمن رشيد طيبة طاهررة سيعيدة نور" لها وكاشف الكروب كأنها من قبل ما سمعتها موجهات الروح نحو الله جاء شفاء بهدى الرحمن يدرك نوره بدون ريب بل جاء بالشفاء للأوباء لا تشبع القلوب من سماعها أسرارها لأهل علم ظاهسرة لاسيما إذا تلاهسا قساري عند التلاوة له نسوران نسور إلى الروح بأمسس الله إسناده لذات سيد البشر ومنه للملك ذي التمكين وضبط ألفاظه بالتجويــــد كذاك مسن مؤمنة رشيدة تكرار ها اللذة للقلوب وكلما كررتها وجد°تكها منبتهات للضمير اللاهبي

عطورها إلى الدماغ ، والدماغ هنا هو الروح .

وإسناد القراء يتصل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإسناد الرسول بواسطة ملك الوحي جبريل ، يتصل بحضرة الحق سبحانه ، ودليل صحته : أن نفس القرآن معجزة يثبت بها صدق الرسول في دعوى الرسالة ، وسائر المعجزات الأخرى التي تدل على أن سيدنا محمدا بن عبدالله ابن عبدالمطلب رسول من الله تعالى بعثه رحمة للعالمين إلى الجن والإنس كافة عامة رسالة خالدة إلى يوم الدين ، وفي تكرار التلاوة لذة للقلوب تتجدد بتكرر التلاوة ، ومنبهات للضمير الغافل ، وموجهات إلى الله تعالى بشرط رعاية التجويد وحضور القلب ،

ترتيلها فيسه صفا جميل مدلولها لصاحب الدراية (٤) لكنسه يحتساج للبصيرة لكنسه يحساح للبصيرة إيجازه خال عن الإخلال أسلوبه من غير أسلوب البشر (٥)

وحدر ها تدويرها جليل قيوت وقوة بها الكفاية حتى تكون عينا قريره إطنابه عال عن الإملال وما سمعنا الجن يأتي بشذر

(٤) قول الناظم: مدلولها إلخ • يعني أن مدلول الآيات الكريمة قوت من أقوات الروح فإن حياة الأرواح بالإيمان والقرآن والأذكار ، لا سيما في الصباح والرواح ، وهذا الأمر يحتاج إلى بصيرة القلوب •

وإيجاز موافق لقواعد مقررة في علم البلاغة فليس مُنخلاً بفهم المقاصد . وإطنابه أيضاً ليس مُملاً لأنه على قواعده التي جاءت على رعايـة الطباع السليمة .

(٥) قول الناظم: أسلوبه من غير أسلوب البشر • إشارة إلى وجه وجيه من بيان إعجاز القرآن • وحاصل ما ذكرنا من وجوه الإعجاز لحد الآن أمور:

الأول: الفصاحة الثابتة في المفرد والكلام منه •

الثاني : بلاغته ومطابقته لمقتضى الأحوال بدرجة خارجة عن طوق الجن والإنس •

الثالث: إخباره عن الأمور الغيبية السابقة واللاحقة •

الرابع: بيانه لكثير من العلوم الكونية التي يعجز عن الوصول إليهـــا إلا أفراد قلائل تصل إلى فهم بعض منها •

الخامس: أن قراءته تورث الانشراح والنور في الصدور وهذا كما قلت وجداني •

السادس: أن أسلوبه مخالف لأسلوب كلام البشر من الأدباء والخطباء

 $\leftarrow$ 

والكتاب • وكل ذلك إذا ظهر على نسان شخص أمِّي لم يقرأ ولم يدرس ولم يذهب إلى المدارس في الدنيا دليل على أنه ليس كلامه ، وأنه كلام الله تعالى ، وقرآن مجيد في لوح محفوظ •

وقد تحد من الباري جميع الجن والانس بالإتيان بمثله كاملاً أو بعشر سور منه ، أو بسورة واحدة ، ولم يأتوا بها فإن كانت لكونها معجزة فذاك و وإلا فقد أعجز الله تعالى الناس عنه حتى يتبين أنه كلام العلي القديس .

ثم إن القرآن الكريم منه آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب ، ومنه متشابهات ، كآيات الصفات الدالة على وجود النفس والعين والوجه واليد والجنب والاستواء ، وهذه آمن بها السلف وفوضوا العلم بها إليه تعالى ، وأوّلها الخكف بتأويلات مناسبة ، وكآيات فواتح السور، نحو « الم » ( البقرة / ۱ ) و « كهيعص » ( مريم / ۱ ) ، وكآيات فيها ألفاظ مجملة من المشتركات اللفظية كالعين والقرء و « أو لامكستتم النساء » ( النساء / ۲) ، وقد ثبت وقف بعض القراء على كلمة الجلالة في آية : « لا يتعلم تأويله أ لا " الله » ( آل عمران / ۷ ) ، وبعض أخر على « العيلم أو يقوله تعالى : « و الراسخون في العيم إلى فمن وقف على الأول يقول : إنه لا يعرف حقيقة معناها إلا الله ، ونفوض على الباء ، ومن وقف على الثاني قال : إنها جاءت على أساس قابل للتأويل ، فيحمل الوجه على الذات ، والعين على العلم ، واليد على القدرة ، والجنب على الملجأ ،

وعلى الوقف على الأول السلف ، لأنه أسلم من الكلام فيما لم نكلف

بمثله كلاً بعكشر سورة إن لم يكن في شآنهم فمعجزة فانظر بعين العقل يا من يتنصف يا ربنا اهدنا لكشف نوره فهذه الآيات محكماتها فيحمل النصوص في البيان

بسورة واحده مقصوره وإن يكن فالله قهرا أعجز هم هل من كلام هكذا يتصف عند التلاوة على حضوره واضحة في الفهم بيتناتها كسنة النبي على العيان

بعلمه ، وعلى الوقف على الثاني الخككف ، لبعد نزول كلام الباري تعالى بحيث لا يعرف معناه غيره ، فتؤول بتأويلات نزيهة لائقة بذاته تعالى .

وقد ظهر في الأيام قوم لا قائمة لهم في ديوان الاعتبار يدعون أنهسم على منهج السلف مع أنهم يفسرون آيات بمعان لا يليق به تعالى فيقولون إن قوله: « و جاء و ر بثك ( الفجر / ٢٢) معناه أن الله هو ذاته جاء ولكن كيفية المجيء غير معلومة ، وإن الرحمن استقر على العرشس ، وكيفية استقراره مجهولة ، والناظم رد على أولئك الناس قولهم ، وحاصل رده : أنه إن كنتم مؤولين فأ و لوها بتأويلات نزيهة لا توجب الجسمية والأعضاء له تعالى لأنه واجب الوجود ، وبريىء عن هذه الأحوال ، وإن كنتم مفوضين فيجب عليكم تفويض معنى « جاء » ولا و « استوى » إليه تعالى ، ولا تفسروا : « جاء » بالإنيان ، ولا ولكن لا ندري تأويلها ، وهو مفوض إليه تعالى .

ونسبة رأيهم إلى مذهب الإمام مالك في قوله: « الاستواء معلـوم والكيفية مجهولة » مردود بأن مالك لم يرد ذلك المعنى أبداً ، بل أراد أن إسناد « استوى » إليه معلوم وكيفية الاستواء ومعناه مجهول \_

وإلا فلو فسر « استوى » باستقر ، و « جاء » بقولنا : أبى ، لا يبغى شيء نحو "له إلى الله تعالى ، ولزم التجسيم والفساد في هذا التقرير وما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري من أنه قال بالعين والوجه واليد ، فقال بها بلا كيف ، والمقصود هو الذي بينته من أن الباري منز و عن المماثلة للممكن ، وكيف يكون الواجب موصوفا بصفات الممكن أو مركباً من أعضاء من الوجه واليد كالممكنات وتلك الأشياء منسوبة إليه بلا كيف يعني هم لا يعطلون الإسناد ويقولون به ، ولكن لا على وجه يستلزم النقص ، لأن كل مركب محتاج إلى الأجزاء فما الذي يدعو إلى القول بأنه جسم حتى نقول به وبالتزام لوازمه ؟ وهذا على مذهب السلف المفوضين ، وأنا على مذهب الخككف المؤولين فيفسرون الوجه بالذات والعين بالعلم واليد بالقدرة ، واليدين بالقدرة على المنع والإعطاء ،

فقل أيها المؤمن المفوض إلى الله: لا يعلم تأويل تلك الآيات إلا الله وأجر هذا التفويض في جميعها وإذا أو الت فقل: ذاته تعالى عليم كل شيء وله قدرتا المنع والإعطاء، وهو الملجأ لكل راجع وإلا يشكل عليكم آيات كثيرة مثل: « و هو معتكثم أيشنك كثنته و للا يشكل (الحديد / ٤) وقوله: « و تحوّن أقرب إليه منكثم و لكن لا تبعر أن » (الواقعة / ٨٥) فإن في كل ساعة وفيات لا يعلمها لا تبعر أن » (الواقعة / ٨٥) فإن في كل ساعة وفيات لا يعلمها إلا الله ، فكيف يكون مع كل متوفي واقرب من الناس إليه ؟ أو معنى قوله « و تحدث أقرب إليه من حبيل الثوريد » (ق/١٦) نسئله تعالى الإيمان بكتبه المنزلة والعمل بظواهر المحكمات مالم يمنع مانع ، وبتفويض المتشابهات إليه تعالى أو إذا مباغا إلى التأويل يوفقنا على تأويل يكون عليه التعويل ، هذا والله المعين .

ما قد أراد الله عز وعسالا يوهم معنى لا يكافي شأنه آمن بــه واسلك على ما سلكوا كما على نهيج اللسان ثبت وفيه عيب ذاتيه العظيم ولا بشيء ٍ ذي حدود اسما في لغة القرآن حقاً ثبتا مجهولة" إلا لمدى الخبير عكمه الله ومن سواه في ذاته بنص « إلا الله» لا يعلم التأويل إلا الله و « استوی » کاستقر ثبتــا فقوله: الاستواءم معلــوم لا في سياق سرد هذي الآية حتى يصير العرش لله مقر كيفية تفسيره مشمولسة وسوء تفسير للفظ استوى نسبتها للأشعسري مسطورة معناه ما قلنا بلا إدانه لأنه عيب ونقص ونقسم لكل جزء به الامتراج حتى نذوق لهبة الجحيم ؟ لا يعلم التأويسل إلا اللسمه

والمتشابهات نحملها علىى لاظاهر المعنسى الجلي إنسسه إقرأ: « وجاء ربك والملك م » ولا تفســر لفظـ « جــاء » بأتى لأن ذا مستليم التجسيم إذ واجب الوجود ليس جسما وقل: ولو «جاء» على معنى: أتى لكن° هنا كيفية التفسير لأنه لو كان ذا معنساه ولم يكسن يحصره الإله معناه: إن الناس فيه تاهـــوا من الذي لم يدر « جاء » أي أتى ورأى مالك هنا مفهسوم أي أنه المعلــوم حسب اللغـــة ِ وليس قصده: استوى أي استقر في قوله: الكيفية مجهولـــه حاشا أئمة الهدى عن الهوى تكلفة" دائرة مشهـــورة أعنى بلا كيف من الإبانه ولم يُرَد: جسم ُ بلا كيف وكم لأنه مركسب محتساج فما الذي أحــوج للتجسيـــم فقــل كما قـرره الإله:

في مذهب السنة والجماعه وفوس المعنى إليه منل ذا لا ممكن خاص على حدود إذ قال في منظومه الفرد القوي : فربنا على خلاف ذلكا ولا كعرضة للإ إنسان منفرد بعضرة التوحيد منفرد بعضرة الخالسق للحقائسة بذاته الخالسق للحقائسة سبحانه من كل نقص عاري

وخذ كلامي يا أخا البراعه في كل آيات الصفات هكذا فالله ربسي واجب الوجود فرحم الله الشريف المولوي فرحم الله الشريف المولول فاطرم جرى ببالكالا تجعلوه لعبة اللسان فذاته واجبة الوجود مفاته كل كمال لائسق منزه عن كل عيب جاري

## الايمان بالقضاء والقدر

نؤمن قلباً بالقضاء والقدر (۱) نؤمن بالقضاء أي إرادتيه وقمن بالقضاء أي أن الورى نؤمن بالقدر أي أن الورى خيراً وشراً عاجلاً وآجسلا والكسب منا باختيار العامل والكسب منا باختيار العامل

كل صغيب وكبيب مستطسر بسا جبري بقدرته وحكمته وحكمته بخلق ربي ، وبتحديد جسرى من أي وجه كان ذاله حاصلا في كل فعل باختيار حاصل

وإذا كان في الوجود عمل لنا يُسند كسباً إلينا كالقيام والقعود والركوع والسجود فالخلق منه تعالى ، والكسب مناكما ذكرناه سابقاً •

<sup>(</sup>۱) قول الناظم: نؤمن قلباً بالقضاء والقدر • أي نؤمن بأن الله عالم أزلاً وأبداً بجميع الأشياء مفهوماً ومصداقاً ، وبأن كل مخلوق مخلوق بقدر منه تعالى أي بتأثيره وإبداعه من كتم العدم إلى كشف الوجود عيناً أو عرضاً •

والكل معلوم" له من أزل (٣) عكيم أن عبده يعمل ما وحسبما علمه أراده في وقته بقدرة للذات قدرته ألإراده قدرته ألاراده والعلم من حضرته في الأزل حائر وتابع" له بلا اشتباه فربنا يعلم بالأفعال وبعده فالعبد باختياره يعلم كل من له معامل وكل إنسان بأي عمل وعندما في بطن أم يلتقي المتناق وعندما في بطن أم يلتقي

لأبد ، بدون أي خلسل دعاه باعث إليسه وانتمى وكل ما أراده أفسساده بهده السئة يأتي الآتسي وهي لعلم الذات حسب العاده لصورة العمل في المستقبل لا فاعل فكن على انتباه في الماضي والحال والاستقبال يسلك درب نوره أو نساره يعلم شيء كاشف لا عامل عالم شيء كاشف لا عامل يعلمه خالقسه في الأزل يعلمه أنه سعيد أو شقسي

<sup>(</sup>٣) قول الناظم: والكل معلوم له من أزل: بيان لواقع علم الله تعالى أزلا وأبدا ، وأنه يعلم جميع ما يحدث من عباده حسب اختيارهم وحسب ما علمه أراده وحسب إرادته توجهت قدرته في الوقت المستقبل إلى خلق ذلك من بعد أن حصلت في العبد قدرة تابعة لإرادته التابعة للعلم و فعلم الله تعالى كالمرآة التي تظهر فيها صور من قابلته ، وليست المرآة خالقة للصورة ولا جباراً للشخص المقابل ، فعلم الله تعالى حال ومظهر في الأزل لكل ما يحدث منا في المستقبل لا مجبر العبد على العمل وهذا واضح .

<sup>(</sup>٣) قوله: وعندما في بطن أم يلتقى • معناه أن الله في الأزل عالم بما يظهر في الوجود ، ولما انتقلت النطفة من الوالد إلى رحم الأم ، وخلق منها الجنين ، فهذا الجنين هو الذي علم الله في الأزل أنه يولد من أم وأب في

ذلك ظن ساذج وسافل أو انه الشقي من سوء العمل كتاب علم الخالق المقدر على المتعنى لا قهر على المتعنى فلا تكن في عدل بغافل إجبار رب عادل على البشر ودينه المكسرم الإسلام ودينه توبة لها زعيم بل دأبه الإحسان بالمعروف بمندأ لعلمه في الأزل مستندأ لعلمه في الأزل تفعل فعل الخير أو فعلا " بكذي

كيف يكون خالق بجاهل على الأزل (١) على أن السعيد في الأزل (١) يسبقه الكتاب في قول النبي (٥) وذاك علمه كسا بيتنا إذ ليس ذا عدل الإله العادل إذ ليس مفهوم القضاء والقدر ربك رب عالم عسلام رسوله الرؤوف والرحيم يمتنع الظلم من الرؤوف في البكدل في المناف المناف

وقت كذا ، وأنه يتربى بتربية عالية ، ويبلغ درجة الرجال المسلسين العالمين العارفين المصلحين النافعين ، فعلم بسعادته في بطن أمه ، وكذا لو كان الولد على غير جانب الخير .

- (٤) قوله: علم أنه السعيد بيان لما قلناه ، وليس معناه أن الله تعالى بجبره
   في بطن أمه على السعادة أو الشقاوة •
- (٥) قوله: يسبقه الكتاب، أنه بينما هو في عمل سيء يأتي وقت توبته و تفكره الذي علمه الله سابقاً فيرجع إلى الخير، وسئبق الكتاب وعلمه تعالى بتطور حاله يغلب على ما هو فيه ويؤول إلى السعادة كما علمها الله تعالى و وكذلك معنى المقابل أنه بينما يشتغل بالخيرات تدعوه الشهوات والمغريات إلى الأعمال الفاسدة كما قد علم الله تعالى به في الأزل فيسبق ويغلب ذلك على حالته المناسبة ويرجع غير صالح باختياره والله تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرة لعدالته ، وإن تحصل لنا حسنة يضاعفها لنا بفضله إلى سبعمائة ضعف وزيادة ، ولله الحمد والمنة .

(٦) قول الناظم: وكل ما يحدث في الوجود ، بيان لأن سنة الله تعالى جرت في العالم بان يرتب الأمور على أسبابها ، فالنبات من البذر والإحراق من النار والنور من الشمس والشفاء من الدواء أو من الدعاء أو من الصدقات، فالأسباب المادية يعترف بها كل عاقل مسلم أو كافر ، وأما الأسباب المعنوية كالدعاء للشفاء ، والصدقات لرد البلاء لا يعترف بها إلا مسلم منصف له إطلاع على الكتاب والسنة النبوية ، وكما أن تلك الأسباب المعروفة أسباب وهي معلومة عند أصحابها كذلك يعترف كل مؤمن بالله الواحد العليم القدير بأن تعلق إرادة الباري بذلك الشيء المرتب على الأساسي لأنه صفة فعلية للواجب الفاعل على الختار وأن ذاته هو الفاعل وهو الخالق وحده ،

وكما أن لكل شيء سبباً كذلك للأسباب شروط ، وعلى ذلك الشيء موانع، فكما أن وجود السبب معتبر لوجود المسبب كذلك تحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وذلك جلي عند كل عاقل فاهم مؤمن أو غير مؤمسن كما تقرر في محله .

وإذا أراد الله أشياء تحدث أراد مع ذلك وجود أسبابها ، وإذا لم تتعلق إرادته بوجودها لم تتعلق بوجود أسبابها ، والتمييز بين هذا وذاك محول إلى الله ونحن لا ندري به ، ولكن بما أنا نعلم أن الشيء المقصود له سبب وبلّغننا المبلغ المعصوم ذلك فكلما جاءنا أمر مهم نحساول لمباشرة اسباب بظلن انه يحصل بذلك السبب فاذا ترتب المقصود على السبب الذي باشرناه علمنا أنه تعالى أراد وجوده وأراد مع وجوده وجود سببه ، وإذا باشرنا الأسباب ولم يترتب عليها المقصود علمنا أن الله تعالى لم تتعلق إرادته بذلك ولا بسببه ، فمعنى المقصود علمنا أن الله تعالى لم تتعلق إرادته بذلك ولا بسببه ، فمعنى

الكن الأسباب كثيرة فقد الأشار والصدقات والدعاء والدوا كل والصدقات والدعاء والدوا كل النا أسباب خيس وشفا فإن جرى الدعاء والدواء فاعلم بأن ههنا موانع فليست الأسباب كلها لدى قال خذوا حذركم بقوه والدا فإن أسباب الأمور أكثر فإن أسباب الأمور أكثر وهكذا الشروط والموانع وهكذا الشروط والموانع

يوجد بعضها وباقيها نفد تعليق الإرادة للبيساري وأبرة الطبيب أسباب سيوا وقد نرى من بعدها أذى الجف ولا يشرى من بعدها الشفاء أو نقص أسباب بذاك واقع عبد ضعيف منتهى ومبتدا وباشروا الأسباب بالفتوه عليمه مقصودكم المسبب وكل أمرنا إليه راجع

وجود المقصود بالسبب أن الله أرادهما معا ومعنى عدم تحقق المقصود أنه لم تتعلق إرادته تعالى بوجوده ولا بوجود سببه ، وإن ذلك السبب المزعوم ليس سبباً له عند الله تعالى و فظهر أن معنى رد البلاء بالصدقات أو الدعاء: تعلق الارادة بهما معا و لا أن البلاء وارد محتوم والدعاء يرده او الصدقات تردها ذلك عقيدة الجاهل الفافل بالدقائق فافهم هذا فهمك الله تعالى و

## لا ذكفر أحداً من أهل القبلة

ولا نكفر من أكسل القبلة (١) من لم يجميء بدين غير الملة ولم يخالف مورد الإجماع بلا خلاف وبلا نسراع

(١) قوله: ولا نكفر أحداً • لا يخفى أن دين الإسلام مبني على الكتاب والسنة وكلاهما مملوء" بالمسامحة والتخفيف ، يقول الباري تعالى : « يُريد الله بكم النيس وكلا يريد بكسم العسر » ( البقرة / ١٨٥ ) والرسول صلى الله عنيه وسلم كان يكتفي في إسلام الإنسان بنطقه بالشهادتين ، وقال : « أُمرِ "تُ أَكَنَ أَ قَالِلَ النَّاسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام » ( متفق عليه ، ورواه الأربعة ) . وذكر أيضاً : « أنَّ مـن لازم مساجدنا وصلى صلاتنا شهدنا له بالإيمان » وعلى هذا الأساس فنحن معاشر أهل السنة لا نكفر أحداً من أهل القبلة حتى يظهر منه ما يعارض قواعد الإسلام ، كإنكار أحد أركان الإيمان والاسسلام م بالسلوك على طريق الكتاب والسنة فإذا وجدنا شخصاً أنكر الكتاب الكريم أو السنة النبوية الثابتة أو أحد الرسل الكرام كفتّرناه ٠ نعم الأمر والشعار الذي يستلزم رفض آيات أو آية من الكتاب أو إظهار ما يخالف الإسلام كتحقير المصحف ، أو لبس بعض علامات الكفرة ،. أو تحقير المساجد سبب "لجواز تكفير صاحبه ، وبذلك وصى السلف و نحن نمشى عليه ٠

وعلى الأساس السابق نصلي الصلوات المفروضة خلف كل إمام بكر أي تم محسن عادل أو فاجر فاسق ، وإذا مات صلينا على جنازته وشيعناهة إلى المقابر •

كذا نصلي خلف كل بر نشيئ المقابر نشيئ الموتى إلى المقابر يستن أن نلقن الموتى لنا(٢) لعمل السلف ذي الأمجاد لعمل السلف ذي الأمجاد أو ميت لم يثلق في المحفور

وفاجس مباشس للشسس بكل قلب خاشع وصابر على حديث واصل ، لكو لكتا بضعف الموجود في الإسناد نؤمن بالسؤال للمقبور (٣)

- (٢) قوله: يسن ان نلقن الموتى وهذا الأمر عمل به الشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم بعد دفن ميت من الصحابة رضي الله عنه: « سلوا الله التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل » وبحديث: « لقتنوا متو تاكثم "» وبحديث آخر في التلقين وإن كان ضعيف الإسناد •
- (٣) قول الناظم: نؤمن بالسؤال إلخ ودليله الحديث السابق قال الجلال السيوطى في تبصرته:

ولآيـة السـؤال فيها كائن « يثبت الله الذيـن آمنوا »

وكذلك نؤمن بالراحة والنعيم للميت في قبره وبالتعذيب له حسب أعماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنها القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ( رواه الترمذي ) • وفي القرآن الكريسم : « أمْغُر قُوا فأمُدخِللُوا نكاراً » ( نوح / ٢٥ ) • والفاء للتعقيب ولبعض آثار أخرى في الموضوع تدل على عود علاقة الروح للميت ، ولولم يبق جسده لحرقه ، أو أكل السباع له ، بناء على أنه يحدث له يقدرة الله تعالى جسد برزخي ، وحاله في التنعيم والتعذيب كشخص نائم عندنا يرى في منامه ما يبكيه ونسمع بكاءه ، أو ما يضحكه ونسمع ضحكه ، وإن لم نجد منه حركة وتقلباً في البدن • وذكر ذلك أئمة الإسلام كالإمام الغزالي ، ونقل الكلام عنه الفاضل العلامة إسماعيل الكلنبوي في حاشيته على العقائد الجلالية فراجعه إن شئت •

ويظهر الإنسان تحقق الجسد البرزخي المتوسط الدائر بين الكاف واللطافة ظهور جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية مراراً ، وتمثله بشراً سوياً عند السيدة مريم العذراء ، وكتمثل الولي الكامل بمثاله في أماكن عديدة بعيدة عن محله بصورته المثالية . إيماننا بوجود الجن الثابت بالنص ، وظهورهم في أشكالهم الهوائية . وكذلك إيماننا بوجود الملائكة ، وبأداء واجبهم الذي أنمروا به ، مثل كرام الكاتبين مع كل مكلف ، يسهل طريقه الإيمان بوجود الجسد اللطيف البرزخي بعد الموت سهل الله لنا بقاءنا في عالم البرزخ ثم طريق البعث والنشور آمسين .

والحق أنته بعد ورود الأدلة في الموضوع لا وجه لمن أنكر ، ومنها قوله تعالى : « أُغْرِ قُوا فَأُدْ خَلُوا ناراً » ( نوح / ٢٥ ) السوارد في حكاية أحسوال قوم سيدنا نسوح ، ومنها قوله تعالى : « النار يُعُر صُون عَليها غُدُ و الوع وعشينا و يوم م تقوم الساعة أد خلوا آل فر عكون أشد النعكذاب » ( غافر / ٤٦ ) ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « تنتز هوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما احدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول » ( رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائلي وابن ماجه ) ،

وأمر حتى أتوا بسعفين فغرسهما على القبرين لأمر غيبي اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أن يكون للسعفين الأخضرين تسبيح يفيد صاحبى القبرين .

نؤمن بالراحة والعسداب كنذا الحريق وغريق اليسه بعدمسا تعود روحه إليه بعدمسا وذاك عرض برزخي مشل ما قال «سلوا التثبيت لأخيكم واعلم فعلم المرزخ كالمنسام البرزخ كالمنسام وقد يثرى ذلك في الآحساد وقد يثرى ذلك في الآحساد وعالم البرزخ قسد يعسد وعالم البرزخ قسد يمثل وعالم البرزخ قسد يمثل وعالم البرزخ قسد يمثل

للميت في قبره الجذاب أو أكثلت السباع دون هم المات بحكم رب الأرض والسما أفاده الرسول مولى الكرما يسأل الآن »، وذا يكفيكم أن ليس في الإسلام وهم وخرف قسد يبتلى النائم منه حصلا صوت ولا بكاء منه حصلا يبكي على الفراش أو ينادي ولا يسرى منه به تقلشب ولا يسرى منه به تقلشب بسيدي جبريل حين ينسز ل

وورد أيضاً أن قوله تعالى: « يُثْبَبّت الله الكذين آمَنُوا بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَبِرَةِ » ( ابراهيم / ٢٧ ) . الثابِتِ فِي الحَيوةِ الدَّنْيا و في الآخِرةِ » ( ابراهيم / ٢٧ ) . انزل في سؤال القبر ، وقد سبق بيان ذلك .

ومن أمور الآخرة: سؤال الباري تعالى من الناس كبارهم وصغارهم من أهل التكليف ويقول الباري تعالى: «يتو م يتج م يتج م الله الر السل في تقول : ماذا أ جيب تشم قالنوا: لا علم لنا إنتك أت تت عكم م الغيروب » (المائدة / ١٠٩) وقولهم: «لا علم لنا » إما من اندهاشهم بالهيبة والرهبة ، وإما مقصودهم أنه لا علم شاملاً لنا مثل ما أنت تعلمه ، فعلمك يا رب كاف ، ويقول الباري: «فكو ر بينك كنس أكن تهم فعلمك يا رب كاف ، ويقول الباري: «فكو ر بينك كنس أكن النهم أكم م معلمك يا رب كاف ، ويقول الباري: «فكو ر بينك كنس أكن النهم أكم م واضحة .

عند الرسول قائماً وثابتا كما هو الواقع في جو الفلك صورته عند المريد يحصل أو رتبــة َ الآحــاد ذي المفاخر في ديننا من «أُنْخرقوا فأُدخلوا» أو حكف رة لصاحب الفساد مــن من هداه يحصل الوصول إيماننا بالبرزخ الممالك ولا ترى صورته لغايسة أمولو مقامات تكررت لهم إلا إذا في صورة الإنس بدا ليس على الأبدان في الحياة أو أكلة السباع في الجبال حتى يثاب فيه أو يعذب مهياً بأمر ذي الجسلال يأتي إليه في مثال دحية محراب داود وكسان ذاكسسرا تشبه ما نـراه حـــال الرؤيا يدور للجوهـر فـي الدراري يرى الدخــول في تنور النــار وكل تصريف على العباد

يصورة دحية حبددا الفتى وقد رآه مع صورة الملك وللولى الكامسل المكمسل وصل هذا رتية التواتس دليلنا المنصبوص مما يتقبل والقبر إما روضة ينادي حددا الذي قسرره الرسسول إيماننا بالجين والملائك الجن موجود بنص الآية كذلك الملك موجود وهم رولا ترى منهب شريفا أبسدا إن العذاب البرزخسي الآتسي إذ ميّت ممزّق الأوصـال الم يبق منه جسد مرتب بل برزخسي بكدك مثالسى مثال جبريل الوحسى الحضرة ومثبل خصمين وقبد تسوءرا قحال أهل برزخ في الدنيا غائص بحسر وهو في البراري أو ساكن في روضــة الأزهــار واللبه قيادر علسي الإيجاد

إن كنــت لا تخـــاف من مكلالي فراجــع الإحيـــــاء للغزالــــي ابني كسرت مغزلــي فــي الباب حولت موضوعي الى الأحباب(١)

## « الايمان باليوم الآخر »

نؤمن باليــوم الأخير الخالد<sup>(۱)</sup> دار الخلـــود لجـــزاء آبـِد

(۱) هذا الموضوع مهم جداً ، ويراه الناس صعباً وهو أسهل من كل سهل ، فإنه قد ثبت بما لا يقبل الشك وجود التناون بين صلحاء العباد بعضهم مع بعد المسافة بينهما ، ومن آمن بارسال الملك إلى الرسول. في طرفة العين مع بعد البين ، وآمن بنزول مأمور عزرائيل إلى المحتضر يؤمن بنزول ملائكة السؤال إلى المقبور أو المطروح أو المأكول كيف كانوا ، والله المستعان ،

#### الايمان باليوم الآخر

(۱) قول الناظم: نؤمن باليوم الآخر • هذا هو الركن السائدس من الأركان السنة للايمان ، وإن الكتاب الكريم جاء لتركيز الإيمان بالله الواحد الواجب الكامل وبالرسالة السماوية وباليوم الآخر وهو يوم الأبدية والخلود والجزاء والمسؤولية التامة على المكلف •

وان هذا اليوم حق لا ريب فيه ، وأما وقته فليس معيناً كلما يظهر من قوله صلى الله عليهوسلم : « ما المسؤول عنها باعلم من السائل » ( رواه البخاري ومسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) • نعم لمجيئه علامات صغيرة وكبيرة ، ذكرها صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة ، مثل انتفاء وزوال صفة الامانة في رعاية حقوق الله تعالى وحقوق الناس من القلوب ، يعني أن المكلف لا يهتم بترك الواجبات ، ولا بفعل المحرمات ، ولا برعاية حقوق الناس عليه ، فلا يبقى الواجبات ، ولا بفعل المحرمات ، ولا برعاية حقوق الناس عليه ، فلا يبقى

فرق عندهم بين الحلال والحرام .

ومنها زوال الثقة بين المسلمين من بعضهم ببعض وذلك لغلبة الفساد على قلوب الناس ، فيظن كل بغيره مثل ما تعوُّده كما يقول الشاعـــر العربـــى :

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

#### وصدق ما يعتاده من توهمهم

ومنها زوال الحياء من المسلمين ، والحياء صفة تمنع الإنسان عن مباشرة القول والعمل المخزي دينا أو دنيا ، قال صلى الله عليه وسلم : « الحياء والإيمان في قررن ، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر » ، وقال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ( رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني واحمد بن حنبل ) ، ومنها قلة علوم الدين الإسلامي ، من العلم بالكتاب والسنة على الوجه والبلاغة وأصول الفقه والدين واللغة على ما ينبغي ، فإن تلك العلوم من اللوازم المساوية للعلم بالكتاب والسنة ، وإذا ارتفع اللازم ارتفع من اللوارم ، ومع قلة تلك العلوم وعلمائها يكثر قراء القرآن الكريم ولكن المعور الهم بالحقائق منها ،

ومنها انقطاع رابطة الوحدة الإسلامية ، وتفرق الناس إلى طوائف يكره بعضها البعض .

ومنها الشح المطاع ، أي أن الناس يكثر فيهم صفصة اللئامة والدناءة مع أن أصحابه يطيعون ذلك اللؤم فيهم ، أو أن الناس يطيعون اصحاب الشمح لوجود المطامع الدنيوية في أيديهم .

ومنها الهوى المتبع ، والهوى : ما جرى على النفس الأمارة من حــب الشبهوات والمطامع الدنيئة والأعمال الفاسدة .

ومنها إعجاب كل ذي رأي برأيه ، لأنه لا إيمان لهم بالمبدأ الإسلامي فلا يبقى عندهم إلا ما تهوى أنفسهم الأمارة بالسوء .

ومنها حب البقاء في الدنيا لاستيفاء الشهوات ، وكراهية الموت وذلك من طغيان المادة على المعنى ، ومنها التوغيّل في المعاصي بأكسنافها . يقول وتلك السيئات جلها وغالبها بصورة الإعلان بين الناس لأنهم لا يؤمنون بالله حق الإيمان ، ولا يخافون سلطان الوقت لأنهم مأمونون من جانبهم ، فهم كهم ومنها البغي والعدوان على حقوق الناس والإتيان بالشيء المنكر المحرم عند الله من المباشرة والتعرض للأعراض .

ومنها التطاول والتزايد في الأبنية المؤسسة في البلاد من جماعة بدويين علموا بالترف في البلاد وكثرة المفريات فيها بدون لوم ، فيأتون إليها ويبنون الأبنية العالية ويسكنونها لمزيد الفسوق .

ومنها: هجمات من الجيل الخلف على الآباء السالفين بشبهة أنهم لم يعرفوا قيمة الحياة ، ولم يعمروا الدنيا وليس لهم قابلية التقدم في ميدان الحضارة التي ليس عاقبتها إلا الخسارة فيتجاسرون ويجادلون مع جهلهم بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح على أهل العلم بهما لضعف حالهم ، أو أن أهل الجهل بالكتاب والسنة مع جهلهم بهما يحسبون أنهم عالمون بهما ويجعلون الكتاب والسنة مادة الاستدلال

#### « أماراتها »

نعب أمارات لها استهرت رفع الامانات من الانام وارتفاع الثقة بسين السورى يرفع الحياء في نطاق الظاهــر قلة علم الدين والإسلام تفسرق الأمسة بالطوائف شے" مطاع وهوي متبع إعجاب أهل الرأي بالآراء حب لدنیا ، کره موت قد ثبت وكشرة العصيان في العباد من سيئات حليها الإفساء وتلمد الام بنات غماده وهجمات خككف على السلف جدال أهل الجهل بالكتاب مع أهل علم بهما بدون ما

وفي أحاديث الرسول ذكرت وقلة الرحم مع الأرحام بعض لبعض مشل خائن يــرى أوضح الأعمالام ليوم الآخس مع كثرة القراء في الأنام تأييد كل فاسد مخالف آفاق دنيا لهما متسع بلا استناد لسوى الأهواء طغيان مادة على الحد بغت دون الرجوع جهة الرشاد والبغمى والمنكمسر والفحشاء يأمر°نكشن طبق أمر الساده مــن بدويين دون ما معتـــــــــاد وطعنهم فيهم ، فيا موج الأسف ! والسنة السنية الصواب خـوف واعتبـار شأن العلمــا

ومعارضة العلماء ، مع أنهم لا يعرفون الكتاب ولا السنة السنية وهذه الأمارات وجدناها في زماننا بلا شبهة ، فلا شبهة في أن هذا الزمان قريب من الساعة ، وأن المصائب التي توجد فيه من فتن آخر الزمان . أعاذنا الله منها آمين .

بغی مسلکنا علینا(۱) وليس داء في الوجود مثل ما

ونسية المفاسد إلينسا طبيبكم يخون مرضاكم بماء

(١) ومن الأمارات • بغي أهل مسلك الدين أسماً على رجال الدين وأهله م ونسبة المفاسد العقلية والعملية بدين الإسلام حقيقة ، وتوغلهم في, المغريات والشهوات ، فصاروا كخلق الرجال المقدسين الذين ذكرهم الله تعالى بقول الكريم : « فَكَفَلَفُ مِن ْ بَعُدْرِهِمْ ْ خَلَّفْ " أَ ضَاعَنُوا الصَّلُواة و تَتَبَعَثُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوَ فَ يَكُنْقُونَ وَ السَّهُواتِ السَّهُواتِ غَيّاً » ( مريم/٥٩ ) ٠

وسر" ذلك اتباعهم لآداب الكفرة الأجانب وتقاليدهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم: « لتكتَّبِعن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو دخلوا جحر ضب ٌ لدخلتمــوه ، قالــوا : اليهود والنصاري ؟ قال : فمن ؟ » ( رواه ابن ماجه و ابن حنبل ) ٠٠ ولا سيما من هذه الفئة المنتسبون الى العلم والثقافة الاعتيادية الذين حذرنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « سيكون في آخر الزمان ديدان القراء ، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فليتعوذ بالله منهم» • وأما الأمارات الكبرى فكثيرة أيضاً ، المشهور منها عشرة :

الأولى: نار تخرج من أرض اليمن ، وتحرق الأرض نحــو الشمال ، وقد ظهرت فيما سبق من الزمان

الثانية والثالثة والرابعة : خسوف واسعة أرضية ، واحد في المغرب وفد ظهر أيضاً في بلد الأصنام من الجزائر • الثاني منها في جزيرة العرب ٨ والثالث في المشرق كذلك •

وخامسها : خروج يأجوج ومأجوج أمة المغول تخرج من وطنها متوجهة نحو الهند وآسيا الوسطى وآسيا الشمالية فيفسدون في الأرض •

قد جاء في الصحاح حقاً سطره بين الورى وإنها مأثورة والناس منها للشمال يرحل ، خسف جزيرة بذين يلحق تفسد عالما بدون عائسه يتهلك أهل العلم والعقول أيام جهل الناس بالدين الوفي وكلها فتنة دار العاجلة وكلها فتنة دار العاجلة يتعجب منها الناس عند الجيئة طهور مهدي " بعقل سالم بعون عيسى دون التباس بجيشنا المنصور في الحدود بجيشنا المنصور في الحدود كوكبة من مغرب يأتي بها

وغيرها مما يطول ذكره علائم كبرى لها مشهورة المرمن اليمن إذ تشتعلل خسف" بمغرب، وخسف مشرق وفت كبرى من العقائد خروج عبال من المشرق في خروج دجال من المشرق في يين يدي ساعتنا دجاجلة الارض العجيبة التي ودابة الارض العجيبة التي نزول عيسى من سماء العالم وقتله الدجال شر الناس قتالنا مع زمرة اليهود ثم طلوع الشمس من مغربها

السادس : خروج دجال من أرض المشرق • وفي رواية تخرج من بلاد خراسان •

وسابعها : ظهور عجيبة تسسى دابة الأرض ٠

وثامنها: نزول سيدنا عيسى عليه السلام من موضعه من السماء الى الارض عند منارة (الله ) بدمشق الشام وتدل عليه الآية الكريمة: « وانه لعلم" للساعة » ، وآية « و إن من أهل الثكتاب إلا للهو من من أهل الثكتاب إلا للهو من من أهل الثكتاب إلا للهو من من أهل المعلم الموعود وقتاله ضد حش الدحال وانتصاره عليهم

وتاسعها ظهور المهدي الموعود وقتاله ضد جيش الدجال وانتصاره عليهم وقتله للدجال بمعونة سيدنا عيسى ، وفي هذه الأوان قتال المسلمين ضد اليهود والغلبة عليهم .

وعاشرها :طلوع الشمس من مغربها • والتفصيل في المطولات •

إذ ذاك صار علق باب التوبة وكل ذا من ممكنات الدهر وكل ما ثبت منه حسق وكل ما ثبت منه حسق وكل ما ثبت منه حسل حديث دجال روى البخاري (٢) نزول عيسى في صحيح مسلم ظهور مهدي أوان عيسى لا تضطرب من اضطراب السند

على العصاة مالهم من أوبة بيئها رسولنا بالجهر مصدق لمن همو المحق مصدق لمن همو المحق تفصيله في الشرح فتح الباري بسند معتبر مسلم له روايات تفيد أنسا فكم له من عاضد مؤيد

(٢) قول الناظم: حديث دجال في صحيح البخاري وشروحها لا سيما فتح الباري للحافظ العسقلاني وهو يشفى الصدور ، وحديث نزول عيسى المسيح مروي في صحيح مسلم بسنده وظهور المهدي الموعود في أيام نزول عيسى ، وخروج الدجال له روايات في كتب معتمدة ، ولا تضطربوا من وجود الاضطراب والاختلاف في روايات تلك الأحاديث فإن القدر المشترك منها ثابت ،

نقل السيد منصور على ناصف في التاج الجامع للأصول في كتاب الفتن عن المحدث الشهير ( الشوكاني ) ما يفيد أن هذه الوقائع إلى خروج الدجال ونزول عيسى وظهور المهدي وصل القدر المشترك منها حد التواتر ولا شبهة فيها ه

ثم إن المحققين من المفسرين فسروا قوله تعالى: « وإنه لعبله للساعة » بأن نزول سيدنا عيسى من السماء إلى الأرض من أسباب اليقين بتحقق الساعة وقضيته مشهورة وهي : أن اليهود تآمروا لقتله وأخذوه فألقى الله تعالى شبهة على واحد منهم فقتلوه .

ورفع الله تعالى عبده سيدنا المسيح إلى السماء وسينزل في الوقت الموعود، وتدل عليه أحاديث حسنة منها ما في صحيح مسلم، ومنها ما في غيره، فراجع إن شئت الإطلاع على الحقيقة .

عبارة مريحسة الجنسان تواترت معنى وصحح وصلها «وانه لعلم» تلي «للساعة لايئسى علامسة للساعة لايئسى مغلى وجوب قتلسه ووافقوا مغلى وجوب قتلسه ووافقوا لقتله وفي هلاكه سعى فصلبوه زعم أنه هسو فصلبوه زعم أنه هسو ونعم من حفظه الإلسه أين الذي بأمره القرار وعلى عبيسة على وفاته بما عنه نقسل

نقل في التاج عن الشوكاني تفيد هذه الثلاث كلها عندك نص جملة من آية معناه إنه نزول عيسى وأصله أن اليهود اتفقوا وعندما جاؤا به لصكبه وشبهه ألقي على شخص دعا فشبه الأمر لهم وتاهوا وقد نجا عيسى أذى بلواه وبعد ذلك اليهود حساروا وهذه الحادثة الرهيبة وبعض أهل الاشتباه يستدل(٣)

(٣) قول الناظم: وبعض أهل الاشتباه ، إيضاح لرد ما استدل به بعضسي على أن عيسى مات في الأرض ولم يرفعه حيا إلى السماء ، بقوله تعالى: «إني متوفيك ورافعك الي » (آل عمران / ٥٥) ، ولم ينتب أن التوفي بمعنى الأخذ والقبض لا بمعنى الإماتة ، والمتوفي والمستوفي بصيغة اسم الفاعل بمعنى: الآخذ والقابيض لا بمعنى المشميت واستعمال الوفاة بمعنى الموت عبارة أدبية تستعمل في الموت أدباً ، وإلا لزم أن يموت كل حي في كل ليلة لقوله تعالى: « وهو الذي يكتوفياكشم بالكليل ويكعلكم ما جركثتم بالنهار » (الانعام / ٢٠) وهذه التوهمات ولو وجدت في الماضي لكن جددها بعض الناس الماشين في ركاب الأجانب بدعوى تخليص الدين من الأوهام والرجوع إلى الحقيقة ، ولم يعلموا أنهم أنفسهم هم المتأخرون عن السير مع ركب

وصدقه حق فموته ظهر وليس فيها حجة كما هي تفسيره الأخذ بالعنايية تفسيرها القابــض دون خلف ودار بسين أمسة الحجسساز في كل ليلة الفراش الطيي يليه: «بالليل» لكل إنس إن العدو كاذب جداب هداية لطرق الصرق من ممكن وغيس مستحيل وفي الحديث للرســول الأفضل ِ في الدين والدنيا مع التدبر خلق خرق عادة في العالكم من مريم العذراء ِ ذات ِ الأَ دب مبشرا أمسه بالسعادة وواصف أنفسه بالرسالة

جمله إنى متوفيك خبر لكنه لم يك ذا انتباه إذ متوفيك بنب الآيبة ومثل ذاك صيغة المستوفيي معنسى المميت جساء بالمجاز إلا" اقتضى مماة كل حيى" «إذ يتوفيكم» كلام القدس فانتبهوا يا أيها الطللاب قد جاء في السنة والكتاب بقاء عيسى في السما الجميل وقد أتى في النص بالمعنى الجلي لابد للإنسان من تفكر عيسي الذي متثلثه كادم عيسى الذي وملد من دون أب عيسى الذي يحكي ورا الولادة وكلم الناس مع الجلالة

الحق والمبتلون بالركض مع خيالة الدجاجلة ، وإلا فالعدول عن ظاهر الآيات والأحاديث لا يناسب الاعتدال والعدالة الشرعية الإسلامية ، وسيدنا عيسى ظهوره إلى الوجود بلا أب ، وكلامه في المهد وزهده في الحياة ، ونزول إنجيل عليه ، وظهور المعجزات الهامة ، من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وغير ذلك أعجب من أن يرفعه الباري تعالى إلى السماء وإبقاؤه هناك وفي الجو أمور أصعب من الثابتين ذلك ، فلا تنميل إلى كلام الغافلين المائلين إلى الضلال وكن من الثابتين المستقيمين على الحق والهدى ،

وحكمة محكمسة صوابا وكان عند ربه جليسلا يطيس في الجو برحسن السير إذ كانت الأرض لهم كفاتا عيب العمى وبرص على البدن على حواريه كما قد عثلما لم تشتهر من عندنا أو شهرت مولاه ، مـن أهل الهوى يمنعه على صعوده السماء ظاهرا ؟ فإنهم من أدعياء السفلة والخبر الصادق ذاك أيسدا الريب في ما جاءه من غيب قد جاءنا من خدم الأجانب وسنة الرسول ذي الإحسان يكخندم دينه بيلا أكذى وكمكن "

عيسمى الذي قد أوتى الكتابا وأوتسي التوراة والإنجيلا ينفخ في الطين بشكل الطير يحسي بإذن ربسه الأمواتـــا ويُسبرىء الأكمــه والأبرص من ونزلت مائدة من السما وغيرها من خارقات ظهررت لا ينكر العاقل أن يرفعه أليس ربه العظيم قسادرآ فلا تميلوا نحو قــول الجهلــة مادام نسص" ظاهسر قسد وردا لم يبق للعاقل دون ريب والريب إذ أتى بأي جانب لخلق الاشتباه في القرآن ختام تقريري الدعما لكل مكن

## « زلزلـة الساعـة »

ليس لها التأجيل لو بساعة وأمر ساعة كلمح بالبصر

وعندما آن أوان الساعة (۱۱) يأمسر مأمورا لها على قسدر

<sup>(</sup>١) قول الناظم: وعندما آن أوان الساعـة • شروع في بيان فناء الدنيا وانتقال العالم العلوي والسفلي إلى شكل آخر ، من فناء السماوات وانفطاراها ، وانتثار الكواكب ، وانخساف القمر ، وانكساف الشـمس،

ینفخ فی الصور بالاستعجال زکرلیة الساعة شیء ذو خطر وقد یئری الناس بها سکاری

على كل شيء قدير ٠

فيقـع العالـم فـي زلزال وتثوقع الإنسان في حال السكر وينظـرون في الهـوا حيـارى

وانقلاع الجبال وصيرورتها كالهباء المنتشر في الجو ، وببدل الأرض غير الأرض ، وسائر الاحوال الرهيبة التي تدهش العقول ، كما قال تعالى : « إِنَّ زَكْزَكَةَ السّاعَة شَيْعَ " عظيم " يَو "مَ تَرَو " نها تَدَ "هَلُ كُلُ " مُر "ضعّة عَمّا أر "ضعّت " و تتضع كُلُ " ذات حميل حميل حميل حميل منكاس ستكارى و ما هم " بستكارى و ما هم " بستكارى و ألحيح / ١ - ٢ ) . ولين عذاب الله شكديد " » ( الحيح / ١ - ٢ ) . البسيطة لا يمكنهم إكمال عملهم ، كما قال تعالى : « و ما أكثر " السّاعة إلا تكلّم المبيطة لا يمكنهم إكمال عملهم ، كما قال تعالى : « و ما أكثر " السّاعة إلا تكلّم المبير أو "هو أقرب " » ( النحل/٧٧) . السور ، والصور علمه عند الله ، وقد فسر بمادة كالقرن بيد إسرافيل الصور ، والصور علمه عند الله ، وقد فسر بمادة كالقرن بيد إسرافيل فينفخ فيها ، ولكن هذه الكلمات كلمات لطيفة تعليمية ، والمقصود منها تفهيم العامة الذين لم يمارسوا حقائق العلوم ودقائقها ، فكن في هذه الأشياء على البصيرة ، وحول العلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله الأشياء على البصيرة ، وحول العلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله فان الله على البصيرة ، وحول العلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله فان الله فان الله المناه المن المنه المعلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله الله عالى فإن الله على البصيرة ، وحول العلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله في المن الله على البصيرة ، وحول العلم بحقيقتها إلى الله تعالى فإن الله الله عالى فإن الله على المن الله تعالى فإن الله على فإن الله الله تعالى فإن الله تعالى في المور المور المور المور المؤر المور المؤرد الم

وتُبرِز لك بعض هذه المعلومات آيات من آخر سورة الزمر من قوله تعالى : « و َ نَفخ في الصّورِ فَصَعِق مَن في السّمواتِ و مَن في الا ر ص إلا مَن شاء الله ، ثم تُنه في نفيخ فيه أخرى فأذا هم في الأرض إلا من شاء الله ، ثم تنفيخ فيه أخرى فأذا هم قيام ينظر ون » ( الزمر/ ٦٨ ) إلى آخر الآيات ، هدانا الله تعالى إلى الإيمان بواجب الوجود الحي القيوم القادر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له : كن فيكون ،

يروي البخاري: «ساعة القيام فكاسب وحالب وتاجسر الشمس كورت، سماء انفطرت تبعثرت أجراء ما في العالم وتنسف الجبال كثلاً نسفا تبدل الأرض بغيسر الأرض يعيسر الأرض يموت كل ذي حياة فيها سوى الذي استثني بالمشيئة و « لمن الملك » سؤال الباري فما قدرنا الله حتق قدره فما قدرنا الله حتق قدره كيفية السياعة للخبيسر

من هول ذاك اليوم كل حائر من هول ذاك اليوم كل حائر منها الكواكب اللالي انترت بدون آثار ولا معالم كأنهن العهن المفشئي وصقا ليس بها أمت برفع خفض من نفخة واحدة تكفيها من هذه المصيبة المسيئة ممن هذه المصيبة المسيئة في آخر الأمر ولا في صدره ليس لنا المجال في التقرير

#### البعث بالنفخة الثانية

وبعد مدة بأمر ربتها بالنفخة الثانية العصيفة

يَنَـُنُـُخُ ُ في الصور كما أَكبى بها تبعـث الأمـوات بلا كليفـه

<sup>(</sup>۱) قول النائلم: وبعد مدة ، يعنى أنه ثبت لنا في الدين أن العالم يتغير وينقلب إلى الدمار ، والأحياء إلى الممات بالنفخة الأولى إلا من شاء الله بقاءه من الملائكة حملة العرش والمقربين أو غيرهم ممن أراد الله بقاءه ، وبعد مدة يقال: إنها أربعون سنة على تحديدنا اليوم ، يؤمر الملك المأمور بالنفخ في الصور ينفخ فيها ، وبهذه الثانية تحيا الأموات كلهم أجمعون .

قال تعالى : « ثُنَهُ تُنفيخ فيه ِ أَمْخُرَى فَإِذَا هُمُ قَيِيامٌ يَنَنْظُمُ وَنَ ، وَأَكْثُرُ وَنَ ، وَأَكْثُر قَنَ الْكُلِبَابُ وَجَرِيءَ وَأَكْثُرَ وَالْمُعْرَ النَّكِبَابُ وَجَرِيءَ

سواء" المكشوف والمستور يسبح الاحياء في صوت نكرى اشرقت الارض بنور ربها وذلك المعاد للانسام (٢)

إذ كلهم في علمه مسطور من سبحان من بعثنا في المرقد مثل مثل الصباح الصافي من عثبر بها بالروح والجسم وعقل تام

بِالنَّبِيِّينَ وَ الشَّهُدَاءِ وَ قَمُضِي بَيُنْهُمُ ۚ بِالْحَقَ وَ وَهُبُ مِ النَّحَقَ وَ هُبُ مِ النَّالَةِ لاَ يُظَنَّلُمُونَ ﴾ ( الزمر / ٦٨ ) الى آخر سورة الزمر .

ونور ربها: نور وضياء يخلقه الباري لذلك الموعد، كنور ما بين الفجر والشروق من أصفى الأنوار، فسبحانه من رب عظيم الآثار، لا يعظم عليه شيء من الإحياء أو الدمار.

(٢) قول الناظم: وذلك المعاد • يعني أن بعث الأموات بالنفخة الثانية هو المعاد الجسماني الذي يجب على الإنسان الإيمان به ، وذلك عود على ما كان عليه في الدنيا جسما وروحاً وعقلاً ، بل يكون القوى في الآخرة أقوى منها في الدنيا ، لأن المكلف له الجزاء الكامل ، وذلك مربوط بذلك الشخص كما كان •

وسواء كانت الأجزاء المعادة من أمثال الأجزاء في الدنيا لا عينها ، أو كانت عينها ، فالله قادر على جمعها وربطها ، فإن الأجزاء ولو صارت تراباً أو أحرقت وصارت دخاة ، أو أكل الإنسان السباع ، وأجزاؤه تحولت إلى فضلات ، فلا تخرج بذلك عن علم الله تعالى ولا عن قدرته ، وفي الآيات الكريمة ما تدل على أنها نفس الأجزاء السابقة ، ومنها ما يدل على أنها أمثالها ، ولا يقدح شيء منها في تحقق المعاد ، لأن الحي وإن كان ذا أجزاء لكنه في الحقيقة يعتمد على روحه وعقله وإحساسه ، على أن الانسان في حياته الدنيوية تتبدل أجزاء بدنه بالاستمرار الزمني ولا يقدح ذلك في الحكم ببقائه ،

على خلود ٍ ليـس فيــه ريب ً ومثل ما بدأكم مسن عدم يُعيده ، بل ذلك العود يهون ببدء بعث الخلق من عنجيب الذنب من عين الأجزاء التي كانت لـــه آخر ياسين على المثل أتى وهي ولو تغيرت لكنها إذ لو علمنا أنها قد بُدرِكت خالقها يقدد للارجاع ولو فرضنا أنها أمثالهـــا فإننا على مرور عمرنا ومَع ذا فالشخص باق شخصا وقد يقال : إن ذا الآلاء مما هي الشروط للحياة

مع وجود ليس فيه عيب أعــادكم بيدون أي أكسم لأن مبنى عوده كن فيكون كما يريد ربّه بلا تعسب° أو مثلها ، القرآن ُ قد ذكـــره وفي القيامة بنفس ثبتا خالقُهـا لأ صلهـا حو ٌلـهـــا إلى الهـواء ، أو لترب ٍ حُولت الى أصولِها بـلا امتنـاع فلا يعارض المتعاد حالتها لم تبق ما كان ببدء دهرنا مع ما جرى زيادة ً ونقصـــا يصــون عين تبلكم الأجزاء والروح والعقل والادراكات

#### السوق للمحشسر

من بعد بعث الثقلين (١) كثلا الله بعد الكل بأمر الخالق الم

هل توجد الراحة ، كلا" كلا" للموقف المعلموم للخلائق

وآخر سورة يس يدل على أنها امثال ما كان ، وآخر القيامة على أنها عينها ، والكل ممكن ومسلئم كما ذكرنا ، وذكر العلامة الثاني السعد التفتازاني في شرح المقاصد ذلك ،

#### السوق للمحشر

(١) قول الناظم: من بعد بعث الثقلين • بيان أنه كما أن الإنسان في الدنيا قد يكون متنعماً وقد يكون معذباً بالأمراض والأعراض ، وكما يكون

يُساق منهم القريب والبعيد و برحمة أو زحمة للموقف يُبعث و في الموقف بالتوالي (١)

ومع كل سائق" مع الشهيد فيه ينادي العاصي: يالكاكسف مدة ما أراد ذو الجسلال

في البرزخ متنعماً أو متعذباً كذلك بعد البعث قد يكون متنعماً إِذَا كَانُ من الأنبياء والمرسلين أو من الصديقين أو الشهداء أو الصالحين • وقد يكون معذباً كأهل الكفر والفسوق والعصيان •

وعلى الجملة فأوضاع البعث والنشور أحوال عجيبة ، وفيها أنمور مدهشة رهيبة ، ولكن يجب العلم بأن الأنبياء والرسل وأهل التقوى يبقون في راحة وخير ، حسب قوله تعالىي : « تَتَنَنَزَّلُ عُلَيْهِم اللَّالِيَكَة أَلا تَخَافُوا وَلا تَحَرْنُوا وَأَبْشِرُوا بِالنَّجِنَاةِ اللَّالِيكَة أَلا تَخَافُوا وَلا تَحَرْنُوا وَأَبْشِرُوا بِالنَّجِنَاةِ اللهِ النَّي كُنْتُم تُوعَدُونَ » ( فصلت / ٣٠) ، وحسب قوله تعالى : التي كُنْتُم تُوعَدُونَ » ( فصلت / ٣٠) ، وحسب قوله تعالى : ألا إن أولِياء الله لا خَوْف عَلَيْهِم ولا هم وكلا هم يتحرن نثون » ( يونس / ٢٢) ،

والحاصلاً نه بعد الإحياء يساق الكل إلى الموقف العام ، ومع كل من غير من ذكر ناهم سائق له إلى الموقف وشهيد يشهد عليه في أعماله ، وإذا وصلوا إلى الموقف يبقون في زحمة ورهبة إلى وقت معلوم .

(۲) قول الناظم: يبقون في الموقف ، بيان أن المبعوثين يساقون إلى الموقف العام الذي لا يعلم حقيقته إلا الله ، فيتعذبون بطول الوقوف في الموقف، فيتفكرون في التوسل بأهل الشفاعة ، ويراجعون الرسل الكرام من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد الخاتم ، فيأبون عن الشفاعة ويعتذر كل منهم بمعذرة ، ولما جاؤا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب مأمولهم ، وأخذ يسجد متضرعاً إلى الله وطالباً لقبول شفاعته لهم حتى ينادى من الله : أن ارفع رأسك وسل ولك ما تريد ، ( رواه

البخاري ومسلم بإسناد صحيح واحمد سن حنب وغيرهم ) مع فيطلب قبول شفاعته لخلاص الثقلين عن الموقف وإرسالهم إلى مقام الحساب ، فينادي : سل يا محمد ربك الغني ذا الرحمة والكرم تعط ما تريده ، واشفع تقبل شفاءتك ، فيبدأ بالحمد لله ، على أبلغ وجه تام ويسأل ربه خلاص الناس عن الموقف ، وينقبل ذلك من ذاته الكريم، فيؤمر بخروجهم خروجاً عاماً من الموقف الى الحساب والميزان ، فيؤمر بخروجهم خروجاً عاماً من الموقف الى الحساب والميزان ، ويفتح أبواب الشفاعة لكل نبي ورسول وصديق وشهيد وصالح مسن الذين هم معدودون من أصحاب الإيمان بالله ورسله وكتبه وسائر ما اعتبر من أركان الإيمان .

والشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخلاص بعض المستحقين للعذاب ومنه ولتخفيف عذاب بعض ، ولرفع مستوى درجات بعض ، كما أنه كان له الشفاعة الكبرى لجميع الأمة مطلقاً للخروج من المرق الرهيب .

والأهل السنة أدلة على ثبوت الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم منها قول تعالى : « واستتغفر لذ تبك و للمؤ منين و الدم منها قول تعالى : « والدم منها قوله تعالى : « و لكو أنه منهاعة وهي مقبولة حسب أمره تعالى به ، ومنها قوله تعالى : « و لكو أنهم أيذ ظلكم و النه و الته و الته و الستغفر و الله و الستغفر و الله و الستغفر و الله م الرسول لكو جكوا الله تكو الله تكو الله واستغفاره لهم شفاعة ، ودعوى أنها تختص بأهل الحياة مردودة ، لأن واستغفاره لهم شفاعة ، ودعوى أنها تختص بأهل الحياة مردودة ، لأن الشفاعة مطلقاً ناشئة من الروح والروح بعد أن خلقها الله تعالى خالدة أبدية ، سواء كان الشخص في عالم الدنيا أو في عالم البرزخ أو في عالم البرزخ أو في عالم

والرسل الكرام للرجاء من شدة الهيبة في المقام منبع الإحسان وجود ووف والرحمة للجن والإنسان صاحب معراج لما فوق الفلك بكل الابتهال والضراعة يدعو ويرجو حضرة المعبود يطلب عفو ربه ويسال يطلب عفو ربه ويسال واشفع بهمة ليشفعا

ويتصلون باب الانبياء ويتصلون عن شفاعة الأنام وعند ذا يأتون نحو المصطفى رسولنا المبوث بالإحسان محمد أحمد محمود الملك محمد أحمد محمود المشفاعة يعيدهم بالبدء في الشفاعة فيلتجي لله بالسجود يتلهم بالدعاء مما يتقبل ما دعا فيستجيب الله كل ما دعا أن ارضع الرأس من السجود مكل تعشط واشفع تقبل الشفاعه

الآخرة والقصر على الدنيا من قصور العقل والإيمان •

ومنها الآيات الكثيرة التي تفيد تقييد الشفاعة من الشفاعة بالإذن مسن الله تعالى ، ولا مخالف لذلك ، فإن أهل السنة اعتمدوا في الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم على صدور الإذن من الله تعالى ، ومنها الأحاديث الكثيرة المروية الدالة على ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ( رواه ابو داود والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي ) ، ومنها الأحاديث الواردة في شفاعة بعض كبار أمته للناس مثل شفاعة السبعين الفائزين لا يحاسبون لغيرهم من المسلمين ، وعلى ذلك تحمل الآيات الدالة على عدمها أو عدم نفعها على الشفاعة للكافرين المحرومين ، هذا مذهب أهل السنة كلهم أجمعين ،

# شفاعته صلى الله عليه وسلم

فيشفع الرسول عين الشرف فيتخلك من العذاب لمن عصا وغار في العيوب كذا لترفيع مقام بعيض فينفتح الأبواب للشفاعية مسن النبيين وصد"يقينـــا من أي شخص محسن إلى الورى واذن الرحمين في شفاعته تفصيلها لخيرنا دليلل أعظيم بجاه صاحب الشفاعية هــذا المقــام المرتضى الرفيع مقاميه المحمود عنيد الله وان أردت الكشف للستار يارب شفتع صاحب الشفاعة بجاهه وجاه باقسى الرسمسل فإنسا من نقصنا في الطاعية

ليخلصوا من هــول ذاك الموقف وأرسيلوا لموقف الحساب كذا لعفو البعض عـن ذنـوب من أهل طاعة بنفل فرض لكل فاضل له استطاعه والشهداء ته الصالحين يشفع كلهم لكل من يسرى لقربه مسن ربه بطاعته في كتب يحلـو به التطويــــل في الموقف الرهيب تلك الساعة هـ ذا المقام المنتقى الوسيع وسيلة له بعلو الجاه فانظر إلى صحيحنا البخاري فينا ، كما في هذه الجماعة والأوليا والعلماء الكمكل وكشرة الذنبوب ، ذو ضراعه

# وزن الأعمال والحساب والمرور على الصراط

ئے حسابنا علی المفصل محقق بدون إرتياب الوزن للاعمال حق منجلي في ثابت السنة والكتباب

(۱) قول الناظم: الوزن للاعمال حق منجلي • تقرر عند أهل السنة وجوب الإيمان بالأدلة الواردة في نحو وزن الأعمال والسؤال والحساب ، وكل ذلك من الممكنات التي أخبر بها الصادق ، وظواهرها واضحة والعمل بها واجب •

نورد في وزن الأعمال آيات ، مثل : « والسوزن يومئه الحسق » ( الاعراف / ۸) وقوله تعالى : « و تنضع المو ازين القسط كيكو م القيامة » ( الانبياء / ٤٧) ، وقوله تعالى : « فكامتاً من " ثكفلت مكوازين ه فكامتاً من شكوازين مكوازين مكوازين مكوازين ه مكوازين

وكذلك نزل في الحساب للأعمال آيات كثيرة مثل قول تعالى : د « فأكما من أوتي كتابك بيسينه فسكو ف يتحاسب حسابا يسيرا و ينفقلب إلى أهال متسرورا ، وأما مسن أوتيي يسيرا و راء ظهر م فسكو ف يك عثو ثبو را و يكسلى سعيرا إنه كان في أها مسرورا إلله فائن أن لكن يحدو را الانشقاق / ٧ - ١٤) .

وأما دعوى أن الوزن إنها يكون للمواد التي لها جرم والأعمال أعراض ، أو أن الاعمال كثيرة ، كيف تضبط ويحاسب عليها ؟ فمن السفاهة والجهل بقدرة الباري تعالى وشمول علمه ، مع العلم أن الوزن له أنواع كثيرة ، مثل ميزان الهواء في الحرارة والبرودة ، وميزان ضغط الإنسان ، وميزان درجات الأمراض ، وليست محصورة في ميزان المواد السوقية ، ولكن من لم يتفكر في الأنفس والآفاق لم يصل إلى العلم المفيد له إطلاقاً ، ثم إن احوال عالم الآخرة وعلوم أهلها ، وكيفية الإثابة والعقاب ودوام أهل جهنم في الإحراق بالنار مع أن المواد تذوب بمقدار فوق الطاقة ، وخلود أهل الجنة في الأكل والشرب والنعيم ، وقابلية أعلها لها ، ما لا يدرك لنا عادة إلا بالإحالة إلى ربنا الحي القيوم فتبارك الله ، بب العالم العا

(٢) قول الناظم: ثم مرور الناس إلى آخره: بيان لما وردت به الروايات الوافرة عنه صلى الله عليه وسلم أن في عالم الآخرة جسراً ممدوداً على متن جهنم، أي على ممر خاص عليها، يؤمر بمرور الناس عليها، وهو كما ورد جسر ممدود أدق من الشعر وأحد من السيف يعبره أهل الجنة، وتنزل فيه أقدام أهل النار .

ومن الناس من يفسر قول عنالي : « و إِن التَّذِينَ لا يُؤ منتونَ بِالأَخِرَةِ عَن الصَّرِاطِ لَنَاكِبُونَ » ( المؤمنون / ٧٤) . قوله تعالى : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » ، علاوة على ما تقرر من أن الكفار منحرفون عن الصراط المستقيم أي دين الإسلام بأن المراد : إِن الكفار عن الصراط الممدود على متن جهنم تاكبون ومنحرفون ، وزلت وتزل أقدامهم فيقعون في نار جهنم .

وبالجملة إن وجود هذا الجسر وعبور الناس عليه ، ونجأة أهل الطاعات. عنها على وجوه مذكورة في الروايات ، وسقوط أهل الكفر والمعاصي في.

شم ينتجتي اهل ديس عنها أثبت بالنص من القرآن نحسالا نحسن ذكرنا نبذة إجمالا لكن ذا المرور للأخيسار يسهل على المطبع بالإيمان كالبرق كالشكمال كالخيال ثم اتجاه المؤمن المسعود (٣)

ويستقر أهل كفر فيها وسنة الرسول ذي الإحسان تفصيل حال عنده تعالى بما أتانا من هدى الأخبار بما أتانا من هدى الأخبار وصالح الأعمال والوجدان كالمشي بالعادة واعتدال لحوضه الموصوف بالمورود

جهنم حق ثابت ، ومن أنكر ذلك ، فإن كان معترفاً بالإسلام فلا حق لـ الله عليه وسلم وصلت الى درجة يجب في الإنكار لأن الروايات منه صلى الله عليه وسلم وصلت الى درجة يجب الاعتماد عليها ، وإن كان من غير أهله فلا كلام معه .

وأما استدلال المنكرين له من أهل الأسلام ، بأذ ذلك غير معقول فغير مقبول ، لأنا نرى بالعيون أن الناس يشعلون القوة الكهربائية وينصبون عمودين حديدين في طرفي فهر كبير ، كدجلة بغداد ، ويمدون سلكا حديديا دقيقا ويصعدون المواد والأطنان منها إلى رأس العمود ، ويعبرونها عليه إلى الطرف الآخر حيث شاؤا ، فهل يعتبرون قدرة الباري عاجزة عن إمرار الناس على ذلك الجسر الدقيق في الآخرة ؟ سبحانك ثمم سحانك ،

وقد ثبت أن بعض العابرين عليها يعبرون كالبرق الخاطف ، أو كالريح الهابة بسلام كالشمال ، أو كفارس الجواد على العادة . وتلك الروايات تعبير عن اختلاف درجات المار"ين عليها ، وذلك واضيح عند من له إلمام بالأصول ، يختص برحمته من يشاء .

(٣) قول الناظم: ثم اتجاه المؤمن المسعود إلخ • بيان لما تقرر عندنا أنه بعد عبور المسلمين على الصراط يتوجه المسلمون إلى الحوض المورود بعد عبور المسلمين على الصراط يتوجه المسلمون إلى الحوض المورود

لأنه ورودنا عليه كيزانه كثيرة كثيرة كثيرة من سكما من شرب الشربة منه سكما إلا للهذة من الشراب ثم يوجهون للجنسان المبتهم أمة فخصر العالم عند اقترابهم من الجنان رائحة تعم كمل الشخص فائحة فائقة على الشذى معتقد الإسلام بالإيقان(1)

من لطف وكرم لديسه ميزانه لعطسره عبيسره ميزانه لعطسره عبيسره من عطش وبعد لا يأتي الظمأ يشربه للانسس بالأحباب أهل الهدى برتبة الميزان مع الرسول الخاتم المكرم تأتي لهم رائحة الريحان من أهلها من جنعة وإنسر يا حبذا مشمها يا حبذا مشمها يا حبذا

وهو غير نهر الكوثر ، او حوض الكوثر ، لأن نهر الكوثر في داخل الجنة ، وإذا كان هناك حوض من ماء ذلك النهر فهو أيضا في الجنة ، والحوض المورود قبل حوض الكوثر في مكان آخر ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم : « حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ، وماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه اكثر من نجوم السماء ، مسن شرب منه فلا يظمأ ابدا » والأجاديث فيه كثيرة ،

قول الناظم: معتقد الإسلام . إن معتقد المسلم هو أن الجنة والنار داران
 مخلوقتان الآن ، وهما في العالم الموجود الآن وذلك الأدلة :

الأول: أنه ورد القرآن الكريم بإعدادهما وخلقهما مهيئتين لأصحابهما بصيغة الماضي، نحو: «أعدت للمتقين»، «وأعدت للكافرين» والثاني: قصة إسكان آدم وحواء في الجنة، وتلك حجة ظاهرة على العقول السليمة .

الثالث: ما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: « سقف الجنة عرش المرحمن » •

بأن دار الجنة والنار والجنة والنار الجنة والأية وأعيد ت وهي كنص بل همو المنصوص وأمر واسكن انت وون منه حديث: سقف الجنة العرش جلي بقوله في خطبة : «أثريت وهذه هي الذات مالم يخلق فمذهب المسلم أن الجنة وهذه هي التي قد سكنا وهذه هي التي قد سكنا وهذه عقيدة اشتهرت وهنا عران أتنا اليار في الناع عرف السماء والأرض

موجودتان الآن باستقسرار بصيغة الماضي، وقد آثرت وجود دارين لنا مخصصوص شاهد صدق في وجود الجنة بأن مأواها رفيع وعلسي أن مأواها رفيع وعلسي الجنة والنار) المقتديت والنار) المقتديت والنار) المقتديت من تحت عرش الله دون منه آدلة الدين لها تظاهرت أدلة الدين لها تظاهرت أدلة الدين لها تظاهرت في سعة الجنة بالعناية وهذه الآية نص مشرض

الرابع : ما هو المستفاد من ذلك الحديث : أن الجنة فوق السماوات وتحت العسرش •

الخامس: ما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: « أريت الجنه والنار من عرض الحائط » فإن الظاهر أنه رآها بالعين ، ولا ينسرى في الرؤيا إلا الصور والأشباح ، وعلى ضوئها ذهب المسلمون ، إلى أنها هي التي سكن فيها سيدنا آدم .

وفي سورة آل عمران آية تدل على أن عرض الجنة كعرض السساوات والأرض • وبعد هذه الأدلة لا يجوز أن يميل الإنسان إلى أن تلك الجنة كانت حديقة واسعة في ارض أو جبلا من جبال الهند فإنها من الهفوات الباطلة • والقول المنسوب إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي من أنها كانت حديقة في جبل همالايا قول زور ودس وافتراء عليه ، ولا يجوز الاعتبار به قطعا •

ولا تمل لهف وات هابطة ولا تمل لدس قول زور ولا تمل لدس قول زور بأنها حديقة في الأرض فكيف يأتبي ذلك الإمام قد أنزل الله من القرآن (٥)

فإنها من غلكطات ساقطه نسرب للشيخ أبي منصور في الهند أو في غيرها بالفرض بمذهب خالفه الأنام ؟ أحوال آدم بذي الجنان

(ه) قول الناظم: قد انزل الله من القرآن • يعني أن الدليل على أن تلك الجنة التي سكن فيها آدم وحواء عليهما انسلام في السماء ، بــل فوق السموات أمور:

الاول: أن الله تعالى أنزل في القرآن آيات تدل على أوصاف لا توجد في عالمنا ، فإنه قال لآدم: « إِنَّ لَكُ أَن لاَّ تَجُوع فِيها و لا تَعْرَى وَأَنْكَ لاَ تَجُوع فِيها و لا تَعْرَى وَأَنْكَ لاَ تَطْمؤ ا فيها و لا تَضْحى » (طه / ١١٨ – ١١٣) وأرض لها هذه الخواص ليست موجودة .

وإن قلت ان الصفات كانت موجودة في جنة آدم على الأرض بخرق العادة قلت : ما دام اعترفت بخرق العادة فإسكان آدم في الجنة فوق السماوات أيضا خرق العادة •

وإن قلت: لا يقبل العقل بقاء شخص مثل آدم مع زوجته اذا أهبطا من فوق السماوات إلى الأرض بل تتلاشى أعضاؤهما و قلت: الذي خلق آدم وحواء فوق السماوات هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسلط الأرض على ماء ثابت ، وهو الذي خلق المجموعة الشمسية مسن الأرض والقمر وعطارد وزهرة ومريخ والمشتري وزحل وجعلها على مدارات معينة وحركات مستديرة بأصول الجواذب الموجودة فيها وبينها ، والذي خلق النجوم الكثيرة في السماء الدنيا ، وخلق المجرة كحزام صورة للجانب الأعلى بحيث تحير العقول ، وزاد في حجم الشمس بقدر يساوي مليون مرة مثل الأرض ، وخلق الكوكب المشهور بالشعرى بقدر يساوي مليون مرة مثل الأرض ، وخلق الكوكب المشهور بالشعرى

بطولها مع انضمام العرض جملة «لا تظمأ» مع «لا تضحى» فى روضة فوق جبال عالية تلك الصفات عند ذي الكمال فجنة السما بها معتاده نفس" من السماء تأتى هابطة أجزاؤها على الفضا منكشكرة في الجنة كما رواه العلما وبسط الأرض على ماء ي جمد " وخلىق الملائماك القدسيمة تدور في دائرة وسيعية واليوم عند العلماء اكتشيفت في واسع وافي من الفضاء فجعلت عقولنا في حيرة يعادل المليون عند العلما بمثل ملیـون ، ویأبـی نقصـا أن يهبط آدم مـن فوق السمــا يسكنـــه في الأرض دون ريب ِ

ليست بما يُعتاد فوق الأرض جملة «لاتجوع» مع° «لاتعـُرى» لا توجد عند العقــول الماليـــة أين على الأرض أو الجبال وإن تقل تلك بخرق العاده وإن تقل ما في العقول ضابطة في كيلومترات يــرى مطشـــرة قلت الذي خلقه فــوق السماء مسن رفع السماء من غير عمد° وخلىق المجموعة الشمسية وخلق الكواكب الرفيعيه مع الجـواذب التي قــد اختفت وأستكن الأرض مع السماء وقرر المجررة المتحيرة وزاد شمسك على أرض بما وجعل الشعرى تزيد شمسا مقتدر لا ريب عند العلما بدون نقصــان وبدون عيـب

بحيث يزيد حجمه على الشمس قدر مليون مرة ، كما أقر ذلك علماء الفلك في عصرنا \_ يقدر على خلق آدم وحواء في الجنة فوق السماوات ، وإذا أراد أن يهبط بهما إلى الارض يهبط بهما مع سلامة كل منهما كما ينزل رواد الفضاء من الأعلى إلى الأسفل بسلامة • فإن المواد السفلية والعلوية والجواذب العاليه كلها مربوط بخلق الصانع القادر العليم •

(٢) قول الناظم: ويجعل النار على الخليل • معناه ذلك الصانع العليم المريد القادر الذي فعل ما فعل في السموات والأرض هو الذي جعل النار بردأ وسلاماً على إبراهيم ، وجعل فهر النيل ممر جيل بني إسرائيل مثل السبيل في الصحارى والجبال • وعمل ما عمل بجيش فرعون وجيش أبرهة ـ قادر على أن يخلق عيسى كآدم بلا أب ويرفعه إلى السماء العالي، ويسري برسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم يصعد به من المسجد إلى ما فوق السماوات ثم إلى ما شاء الله من الدرجات ثم ينزله إلى محله من الأرض • وهو الذي يخلق الخوارق الكونية لأصحاب الصفاء من الأنبياء والأولياء والصالحين • والأرض والسماء والكرسي وعالم الإنس والجن وغيرها كذرة يتصرف فيها حسب إرادته •

وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن الصانع عنده نواميس أي قواعد وقوانين عديدة يمتاز بعضها عن بعض ويقدر أن يتصرف في العالم كما يشاء ، نعم لكل أمة مضت أو هي موجودة الآن أفراد من العقلاء يعتبرون بالأمور المعتادة عندهم وينكرون ما عداها ، والكلام معهم يكون بأن تقول لكل منهم : إن كنت تؤمن بالرسالات السماوية وبأحوال الرسل الكرام فمعجزاتهم كلها خارقة للعادة .

وإن كنت لا تعترف بها \_ والعياذ بالله \_ ولكن تعترف بأن العلوم لها قوة وسبية في بعض الأمور الغير المعتادة فاعلم أن باب العلم أوسع الأبواب ولا يستحسن بالعاقل أن ينكر كل ما خالف طبعه ، كما لا يستحسن بكل ما وافق طبعه ، فإن الطبع ليس حاكماً وافعياً والحاكم هو الدليل ، وأكبر الأدلة ما ثبت به وجود الصانع الواجب الوجود القادر على كل ممكن من الممكنات ، هذا والله هو الهادي الى سواء السبيل .

من أذنه وأنفه والذيل أستاذ إرشاد لجن إنسس عيسى المسيح للسماء واسعا إلى مقام العيز وابتهاج لأهمل دين وصفهاء النيهة والعالم الإنسي والقدسي في إِقتدار واجب الوجسود عند عقول في هواه يرقد يُخدُع بها كل جهول عامي في الخفــض والرفــع من المكان خارقة يحتار فيه البشر كشعرة في أصبع الحكلاق كيفيسة الدورات بالتمكين دوران مجموعــة جهــارا زدنا علوم الغيب واكشف كربنا تناسب الرحمة للرحمن

ويقصر الجيش الطويل المكيئل ويجعل الإنسان دون درس مقتدر" حقا على أن يرفعا ويكصعب الرسول في المعبراج ويخلق الخـــوارق الكونيــة فالأرض والسماء والكرسي وهذه الأمور قد يتعدد وذلكم من خرك الأوهام إذ ليس فوق عند ذي الإمكان إلا فموضوع المعاد أكبسر وذاك عند قدرة الخللق ومن يرى بفكسره الأمين صبحاً مساء "ليلا أو نهارا قال بقلب ولسان : ربنا لا تشتب في وسعة الجينان(٧)

<sup>(</sup>٧) قول الناظم: لا تشتبه إلى آخره • نصيحة للطالبين حول دفع بعض الأوهام الواردة ، أين الجنة التي عرضها السموات والارض ؟ وأين جهنم ؟ وكيف تستقر هذه الاوضاع في القلوب ؟ وحاصل الدفع أن الإنسان الذي له حظ من العقل والشعور إذا نظر الى هذه الآفاق الواسعة أمامه ، وأن الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا ، وزيئن السماء الدنيا بمصابيح مختلفة في الأنوار كالشمس والقمر وسائر النجوم المدركة ، وأن كلها في السماء الدنيا يعلم أن السماوات السبت

فالنار والجنة والسماء

في قبضة القدرة مشل ذرة

كل كواكب الجهات العليا

باقسى السماوات وما والاه

وموقع النار اللهيبة التي

في علم ربي في فضاء العالم

لكن ما في القرآن مـن حوار

يشهد أن النار في الفضاء

فما قد ر ثا الله حق قسدره

والعرش والكرسي والفضاء أو كوكب من جملة المجرء زينة عالم السماء الدنيا لا يعلم حالبه إلا اللب تقابل الجنة دار الرحمة لأهل كفر الجن ثم الآدمي لأهل كفر الجن ثم الآدمي من بين أهل الجنة والنار من عالم علا على السماء في عالم الخلق وباب أمسره

الباقية أعلى وأرفع وأوسع من هذه السماء الدنيا ، وأن الجنة التي عرضها السماوات والأرض بحسب ظاهر الأحاديث الشريفة فوق السماوات وتحت العرش العالي ، وأنها يكون أوسع من جميع ما دونه وتسع الخلائق كلها .

ومع ذلك فالجنة والسماوات وما عداهما بالنسبة إلى قدرة الباري وعلمه كذرة في الكائنات ، وجهنم معها كذرة مع ذرة ثانية ، وهي مستقر الكفرة اللئام ، وأن الجنة مأوى الأحباء الكرام ، وكل ذلك ثبت برسالة الرسول الثابت صدقه بالأدلة القاطعة ، منها ظهور المعجزات .

وأن الايمان بوجودها سهل كالإيمان بوجود كوكب واحد تراه العين السالمة لمن وفقه الله تعالى ، ونسأل المولى أن يجعل قلوبنا أوسع من ذلك علما وأدبا مع الله رب العالمين ، ومع الرسول المبعوث رحمة للعالمين ، وما ذلك على الله بعزيز والحمد لله •

## الفرق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة

وطبع أهل جنة ونار<sup>(۱)</sup> خلىق للخلود واستمرار داران للخلود لا فناء أكرم بصنع الذات ذي البقاء

(۱) قول الناظم: وطبع اهل جنة ونار إلى آخره و أيضاً تنبيه للمسلمين العقلاء على أن الإنسان يجب أن يعرف الفرق بين الدنيا والآخرة مسن وجوه كثيرة: منها أن الدنيا دار الفناء والوقت المحدود، وأن الآخرة دار البقاء ودار الخلود ومنها أن القوة الحيوية الإنسانية في الدنيا ضعيفة غير كاملة، وأما في الآخرة فهي قوية كاملة، فالعلوم أوسع والطاقات أزيد، والأكل والشرب هناك ليس عليها أوساخ وفضلات وإنما هي تثمرف برشحات و

ومنها أنّ أهل الجنة والنار لهما قابلية التخاطب والتفاهم كل وقت يريدون التخاطب ، كما في نص القرآن الكريم في نداء اهل الجنة أهل النار: «أن قك و حك نام و عك نام بثنا حقا (الاعراف / ٤٤) . والنداء من أهل النار الى أهل الجنة «أن افيضوا علينا من الماء» . وليعلم أن الجنة والنار خلقتا وأعدتا للجزاء على وفاق الاعتقاد ، وأن المؤمن لو عاش أبداً بقى على الإيمان فجزاؤه الجنة أبداً ، وأن الكافر لو عاش أبداً بقي على اعتقاده أبداً فجزاؤه يكون في جهنم مؤبدا ، وكل ذلك عاش أبداً بقي على اعتقاده أبداً فجزاؤه يكون في جهنم مؤبدا ، وكل ذلك مستفاد من نصوص القرآن ففيه نص: «وكون في جهنم مؤبدا ، وكل ذلك مستفاد من نصوص القرآن ففيه نص: «وكون أوكات (النبأ / ٢٦) ونص: «ولا يظلم ربك أحداً » (الكهف / ٤٤) وأن أحكامه حكيمة ، وهو أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وأرحم الراحمين ، وقال : « و ر حمتي و سيعت كل شي ، في فسأ كثنائها للكذين . ينتقون » (الأعراف / ١٥٦) .

داران للجسزاء بالوفساق يؤمس لو عاش الأمين أبدا فلهما الجسزا كالاعتقاد لا ظلم لا عدد ربقد دره عجيبة دار الدوام الأبدي ولا يحيط علمنا بذالكا

لنشر عدله على الطباق يكفر لو عاش الكفور سر مكا والله عسلام على العباد والله عسلام على العباد وحكم عدل بلا معرس وحكم ليس لها من آخر محد ولا بأحوال لنا هنالكيا

ثم إن دار الدوام الأبدي عجيبة ليس لها من آخر محد "د ، ولا انتهاء أبداً • والارواح وإن كانت حادثة خلقها الله تعالى ، لكنه خلقها للدوام الأبدي ، وأن الروح لا تفنى ولا تموت ، وإنما الحي يموت بانتقال الروح من جسده إلى مقامه المعين في العالم حسب علمه تعالى مع بقاء علاقتها بجسده كيف كان ، واين كان كعلاقة الشمس بأشعتها وعلاقة الأشعة بالشمس ، فلا جرم أن القوة الجسدية في الجنة أو النار للروح الأبدية تكون أقوى مما كانت في عالم الدنيا بل ولا مناسبة بينهما إلا بالتباين •

وعقولنا لا تصل الى حقيقة ذلك ولا عجب فإنه تعالى قال : « و صائع وتيت من من النعيل من إلا قليلا » ( الإسراء / ٥٥) . ومما علم من النصوص أن الجحيم لها سبعة أبواب وأن الجنان ثمانية : منها جنة النعيم وجنة الفردوس وجنة عدن وأن فيها كلها ما تشتهيه الأنفس الطيبة المباركة ، وتلذ " به الاعين العارية عن خائنة الأعين ، وأن المشتهيات الدنيئة ليست في دار الجنة ، ونص " القرآن الكريم على المنتهيات الدنيئة ليست في دار الجنة ، ونص " القرآن الكريم على الذة للشارين ، طاهرة بريئة من الغول والتأثيم ، لأن جنة الله تعالى مقام الرحمة للأثمة ، رزقنا الله من سكناها ونسماتها ولذاتها الروحية والجسمية ، ومن لقاء ذاته بفضله وكرمه إنه أرحم الراحمين ،

لا قــوة لزمن محـدود كاملة ليس لهسا فتسور مأمورها في النص تسعة عشـــر لذاتها باقية لا فانية جنة عدن لخيسار الإنس أكلها فازت بحدة أقصسى لــذة وروح مــع عقــل حس أنْعُهُ من حرير نسيج المشرق وهمى تجسري تحتهما أنهمار أنهار خمر للشارب. هنا بهـــا الغــَــول هنالك الهــَنا وعسل صاف على اللسان ولا صداع لرؤسنا بدا وليسس فيها نقطة من زحمه فلا تكــون فيها حاشـــا حاشـــا ليسس بها من خصلة كثيفة

قموة أهلها قموى الخلود والعقل والحواس والشعور ودركات النار سبع اشتهر وطبقات الجنة ثمانية منها نعيم "جنة الفردوس خيراتها أزيد مما يحصى فيها جميع المشتهي للنفس لباسنا من سندس واستبرق فيها حدائق كلذا أنهار كنهر كوثر صفاء القالب وهي طهــور لا كمثل ما هنــا كذاك انهار من الألبان لا لغو لا تأثيه فيها أبدا إذ جنة الله مقام الرحمه أما ميول" للخنا والفحشا طباع أهل الجنــة شريفـة(٢)

(٣) قول الناظم: طباع أهل الجنة ، بيان أن أهل الجنة في طبيعة الملائكة من العصمة والكرامة وليس فيها خصلة دنيئة رجالاً أو نساء ، وكسا أن المسلمين يتلذذون كذلك النساء يتلذذن ، وان المسلمات يتبدل صورة وسيرة جمالاً وكمالاً وأخلافاً وهن المسميات بالحور العين ، ومن لها زوج واحد من اهل الدنيا أي أنها تزوجت بشخص فقط فهي حور تعود إليه ، ومن تزوجت بأزواج وفارقنتهم بالطلاق أو الوفاة فظاهر الآثار تدل على انها تعود لآخرهم ، ومن لم تتزوج فهي تعود إلى من اختارها له على الألفة والوداد ، والمجموع في نعيم مقيم ، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ،

إن النساء المسلمات فينا أزواجهن من رجال بررة من دنس الخلق الذميم القاسي من دنس الخلق الذميم القاسي من غيرهن الحور في الجنان خلاصة الكلام دار الجناد دار بها الرحمة والصفاء دار بها الرحمة والصفاء والصفاء والصفاء والسفاء وال

يصرن في الجنة حوراً عينا وهن زوجات لهم مطهره من دنس الحيض ومن نفاس مخلوقة بقدرة المنان الوداد والوفاء والحيت ليست كدار شأنها الجفاء ليست كدار شأنها الجفاء ليست كدار شأنها الجفاء

## قواعدها ليست كعالمنا

دأر البقاء عالم البقاء (١) كيف يكون عالم الآلاء فيها نواميس بالاختصاص

بعيدة عن أوجه الشقاء كعالم المحنة والبلاء ليست هنا للجن أو للناس

(۱) قول الناظم: دار البقاء عالم البقاء و معناه ان دار البقاء ليس عالم التكليف الأنه عالم الثواب والتشريف وليس عالم المحنة والمرض والأذى والأسف وكل ما لا يستحسنه الطبيعة البشرية من الوساوس والقلق النفسي، ووجع الأعصاب ونحوها ؛ فإنها عالم السعادة الصافية الأبدية ، وقواعدها غير قواعد عالم الدنيا ، وليس فيها الحرمان مما يتمناه الإنسان ، بل كل ما جاء على خياله فهو حاضر عنده وإحساس باصرته يعم ما شاء ، وإبلاغ صوته ممكن لأي جانب أراد ، وله قابلية السير في العالم كالبرق الخاطف ، ومن ذلك نشأ ما في القرآن الكريم من الحوار بين أهل الجنة وأهل النار ، وان رئيس الملائكة المأمورين في الجنة اسمه الرضوان ، كما أن رئيس مأموري جهنم اسمه « مالك » وعفظنا من مالك وزبانيته ، ووهبنا النعم من الرضوان وملائكته ، أي المأمورين عنده ، مما عينه الله تعالى له ، آمين ،

مخلوقة لمن أراد عائمه والسير كالبرق بإشراق بأرى في عالم الجئة ذو تيسير ما شاء على العيان مورا أهمل جنسة ونار نداء ناري بنار هالك على عذاب صاحب الأنانية ملائك الجنة قد اشتهرا لكافر في النار جو المحسن دار الخلود وخصال فاخره فهذه السفلى وذيك العليا

أفي عالم الجنة كل فائده إبلاغ صوت دو "يه لله نا ورا في الأرض في الهواء في الأثير منها لأهل جنة الرحمين من ذاك في القرآن نصا جاري من ذاك في القرآن نصا جاري ومالك الرئيس للزبانيسة للزبانيسة ومالك الرئيس للزبانيسة حاء «ونادى» في الجنة آمر على جاء «ونادى» في خطاب المؤمن ليست نواميس لدار الآخرة مشل نواميس جهات الدنيا

## رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنـــة

وفوق ذاك كلسه إحسانا(١) رؤيتنسا لربنسا عيانسا يعنى وجوه يوم ذاك ناضره إلى جمال الرب عينا ناظسره

(۱) قول الناظم: وفوق ذلك كله إحسانا • بيان لصفوة النعيم في الجنة وأعلى اللذات الروحية لأهلها ، وهو رؤيتهم لذات الباري تعالى على ما يعلمه هو ، قال تعالى: « و مُجنُوه " يتو مَسَيْد ناضر "ة " إلى ر بَسِها ناظر "ة " » ( القيامة / ٣٣ ) وقال: « ليلتَذين أحسسننوا الحسسنى و زياد ته » ( يونس / ٣٣ ) وفسرت الزيادة برؤيته تعالى ، لأنها نعمة زائدة على سائر النعم ، وزائدة على الاستحقاق ، وإن كان أصل دخول الجنة أيضاً بفضله ورحمته ، وزائدة على الاستحقاق ، لكنها زائدة على الزائد ، بفضله ورحمته ، وزائدة على الاستحقاق ، لكنها زائدة على الزائد ، كما يقال: نور على نور •

والعقل قاصر عن بيان قليل من هذه اللذة الجليلة ، فالروح والقلب وجميع أجزاء الجسد يمتلىء من ر وح وريحان ، وفوحة النشاط والسعادة في تلك الأوان ، رزقنا الله تعالى هذه النعمة في ظلال بركات حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الكرام وأمته الأصفياء والأولياء الصالحين ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

الحمد لله الذي وفقني على إتمام منظومة (جواهر الكلام) في إعتقاد أمة الاسلام مصادفاً ليلة الاثنين الثاني والعشرين من جمادي الآخرة سنة ألىف واربعماة واحدى عشرة من هجرة الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم م

ينال أعلى نعمة من نعمه يقرؤها في النص من قراهــــا (زيادة) كرؤية لذات حق رؤيته فضلا لهم ورحمه ختام مسك جساء للإنسان ختام أمري باللقا في الجنة شخصي إلى شفائه من كل دا في إعتقاد أمسة الإسلام على محمد هدى الأنام للعالمين الكسل بالتمسام والتابعين منهج الصواب منو"رأ بواجـــب الوجـــود محميد وسيلة الوصيول مستبشرا بالحسن للختام

يستغرق الشخص تجلى كرمه أي (للذين احسنوا الحسني) بحق ينال أهل الجنة بنعمه ذاك تجل منه بالإحسان فنسأل الله العظيم المنسه والحمد لله على ما قــد هــدى بنظمه (جواهر الكلام) ثم صلاة الله مع سلام « الرحمة المهداة » بالإكرام والأنبيا والآل والأصحاب ما بقى الممكن ذا وجسود وبهدى رسالة الرسول ليستفيد القلب بالاسلام

موافقاً لليوم السابع من كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وتسعين ميلادياً وعلى الهاجر المسعود والمسيح المولود وإخوانهما الأنبياء والرسل الكرام أفضل الصلاة والسلام ، وذلك في غرفة المدرسة الملاصقة للمنارة الشمالية من جامع حضرة سلطان الأولياء الكاملين وقطب العارفين سيدنا حضرة الشيخ عبدالقادر الكيلاني ببغداد ، حرسها الله تعالى عن الفساد والإفساد بجاه سيد العباد صلى الله عليه وسلم ، وأنا الفقير الخادم لتدريس العلوم الدينية فيها المدعو عبدالكريم محمد المدرس الكردي من محافظة السليمانية المنتمي الى عشيرة (القاضي) الساكنة

في ناحية السيد صادق المعروفة بناحية شهرزور ، غفر الله تعالى لي ولهم ولسائر المسلمين آمين . ولسائر المسلمين آمين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ٢٢ جمادي الثانية ١٤١١ هـ (١٩٩١/١/٧)

وقد أعانني فضيلة السيد الملاعم عبدالله محمد بكتابة نسخة واعدادها للطبع غفر الله تعالى له ولوالديه ولسائر المسلمين برحمته ، إنه أرحم الراحمين ، وأنا المؤلف الناظم والشارح للمنظومة الخادم للعلم والدين في مدرسة سيدنا حضرة الشيخ عبدالقادر الكيلاني نور الله روحه وتفعنا ببركاته آمين .

عبدالكريم المدرس ١٩٩٢/١٠/١٠

the second of the second of

## فهرست مواضيع الكتاب

| صفحة     | الوضوع                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣        | المقدمة                                                             |
| . 7      | بيان اسباب تأليف علم الكلام وغيره من العلوم                         |
| 1.       | المعتزلة والجبرية                                                   |
| 17       | الاشعرية                                                            |
| . 18     | مقاصد الايمان                                                       |
| 19       | شروط الايمان                                                        |
| 22       | ضوابط الايمان                                                       |
| ٢0       | الاحسان                                                             |
| . YA     | التفصيل في الآداب                                                   |
| . 47     | الاستدلال على وجود الله                                             |
| .٣٩      | أقسيام الكفار                                                       |
| ٤٧       | الوجوب                                                              |
| (1)      | <b>الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>                     |
| ٥٢       |                                                                     |
| ) م<br>م | صفات المعاني                                                        |
| ٥٨       | 112-14 m 11                                                         |
| ۸٠       | اسماؤه تعالى                                                        |
|          | ومن أفعال الباري أيجاد العالم باختياره والعالم حادث والمحدث هو الله |
| 91       | رد ما يتوهم من تأثير افراد المكنات بعضها في بعض                     |
| 48       | الله خالق والعبد كاسب                                               |
| 77       | الكسب ومعناه                                                        |
| 1.1      | الثواب والعقاب                                                      |
| 1.7      | اللطف والخذل                                                        |
| 1.1      | التكليف                                                             |
| 1 · Y.   | الاستطاعة                                                           |
| 1.9      | الرزق منه حرام ومنه حلال                                            |
| ****     |                                                                     |

| 11.   | الاجل واحد                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 111   | يجوز غفران ذنوب التائب وغيره                               |
| 711   | ٱلْكَبَائر                                                 |
| 311   | عَفْرُانُ الكبائر                                          |
| 118   | التوبة وأجبة                                               |
| 110   | الكبائر لا تخرج المرتكب عن الايمان                         |
| 110   | تنفع الدعاء والصدقة لدفع البلاء                            |
| 117   | العسدل والفضل                                              |
| 17.   | الجزاء بالجنة والنار عدلا وفضلا                            |
| 177   | رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة                          |
| 378   | الايمان بالملائكة                                          |
| 179   | الآيمان بالانبياء والرسل الكرام                            |
| 181   | التفاضل بينهم                                              |
| 122   | اولو العزم منهم                                            |
| 188   | تعريف الرسول والنبي                                        |
| 740   | عصيمة الانبياء والرسل                                      |
| 144   | رسألة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الجن والانس تكليفا |
| 731   | نحن لا نرى الجن في الدنيا الا بخرق العادة                  |
| 731   | فضائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم                        |
| 181   | الاسراء والمعراج                                           |
| 704   | الرؤية                                                     |
| 301   | معجزاته ومعجزات غيره عليهم الصلاة والسلام                  |
| 101   | فضائله صلى الله عليه وسلم                                  |
| 170   | الاستعانة                                                  |
| AFF   | كرامات الأولياء                                            |
| 14.   | حكم الذكريات                                               |
| 177   | خيرية الامة                                                |
| 7.4.5 | اسبآب تفضيل القرن الاول                                    |
| 1.18  | ابو بكر رضي الله عنه                                       |
| 110   | عمر بن الخطّاب رضي الله عنه                                |
| VAF   | عثمان رضي الله عنه "                                       |
|       |                                                            |

| علي بن ابي طالب رضي الله عنه                    | 19.        |
|-------------------------------------------------|------------|
| الامام الحسن رضي الله عنه                       | 121        |
| الائمة المجتهدون                                | 198        |
| البشر افضل من الملائكة                          | 7          |
| الأيمان بالكتب المنزلة                          | 7.7        |
| تأليف التابعين وتأبعيهم لكتب الاصول والاصطلاحات | Y • A      |
| الايمان بالقضاء والقدر                          | 771        |
| لا تكفر أحدا من أهل القبلة                      | 777        |
| الايمان باليوم الآخر                            | 771        |
| أماراتها                                        | 745        |
| زلزلة الساعة                                    | 48.        |
| البعث بالنفخة الثانية                           | 454        |
| السوق للمحشر                                    | 411        |
| شفاعته صلى الله عليه وسلم                       | <b>137</b> |
| وزن الاعمال والحساب والمرور على الصراط          | P 3 7      |
| الفرق ببن عالم الدنيا وعالم الآخرة              | 409        |
| قواعدها ليست كعالمنا                            | 777        |
| رؤية الؤمنين الله تعالى في الجنة                | 377        |
|                                                 |            |

1113.0

م ه } } المدرس ، عبدالكريم

جواهر الكلام في عقايد أهل الاسلام / تأليف عبدالكريم المدرس ــ بفـداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٩٣ .

ص ۲۶۶ سم

السعر العربي (الديني) ٢ ـ العقائد الاسلامية ١ ـ العنوان ٩٠٠و
 ١٩٩٣/٤١٠

المكتبة الوطنية (الفهرسة اثناء النشر)

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببفسداد ١٠٤ لسنة ١٩٩٣

> دار الحرية للطباعة - بغداد ١٤١٤ه - ١٩٩٣م